प्राह्म सुन्त्रा । प्रमृत्यु प्रमृत्यु । प्रमृत्यु स्त्री ।

الموروم الطامعة المن كر الأريني اليهدوي والعذ صدول التورالتيب، والمت لمووية الممسزاهب اليهووية الماكبري في الفلسفة والدريا والقون ونقر رهزه المائز الهب والمروج ابيرا.

تأليف: د كنور عبد النعبم الحفي

مكتبة مدبولم

الإسلام 18/62 من الإسلام 130 - X

# पूर्ते हुत्या विक् पूर्वे पूर्वे पूर्वा विक पूर्वे हुत्या विक्

المؤسروهم (ولحامعت) للف كر الأسريني الايهب و اي دلاه صدول الانتور الرتيب كي والانت لمودية المهسزاهب الايهوديب الاكبرى فخت الالفاسف ته والارب والالقون ونقر رهر زه المرب زاهب والروج المحا.

تأليف: دكتورعَبدالمنعمُ الحفني

مكتبةمدبولم

# بسم الله الرحمن الرحيم

#### تقديم الكتاب

اصطلاح الفلسفة اليهودية كاصطلاح الفلسفة الإغريقية أو الإسلامية، يعنى أن لليهود فلسفة وفلاسفة. والفيلسوف اليهودي هو الذي يصدر عن اليهودية كعقيدة، غير أن هناك فلاسفة من اليهود تبدو فلسفاتهم كفلسفات الأمم، وهؤلاء لم أتناولهم في هذه الموسىوعة، وإن كان يصدق عليهم قول إسحق دويتشر (١٩٠٧ \_ ١٩٦٧) أن «اليهودى يظل يهوديا وإنَّ ارتكب خطبئة» (محاضرة في المؤتمر اليهودي لعام ١٩٥٨ خلال أسبوع الكتاب اليهودي)، ويقصد بذلك أن الفيلسوف اليهودي يظل يهوديا في تفكيره وإن لم يكتب في اليهودية، أو أنه رغم ما يبدو من أممية فلسفته يظل يهودياً جداً على نحو ما، أو يظل فنه شيء من حوهر الحياة النهودية والفكر النهودي، «فعندما يدرك الفيلسوف اليهودي، كاسبيتوزا، التناقض بين الإله الواحد والكون، أو يدرك الوضع الذي يظهر عليه ذلك الإله الواحد في الديانة اليهودية كأنه مرتبط بشعب واحد، وما يحمله ذلك من تناقض بين الإله كإله كوني وبينه كإله لشعب خاص، فإنه يتجاوز اليهودية إلى الإنسانية، وتظل جذوره مع ذلك مشدودة إلى التراث اليهودي، وهكذا كان اسبينوزا، فلم تكن أخلاقه هي الأخلاق اليهودية، وإنما كانت هي أخلاق الإنسان بعامة، ولم يكن إلهه هو الإله اليهودي، ولكنه كان الإله الكوني، ومع ذلك ظل إله اسبيتورا وأخلاقه يهوديين بشكل ما، بمعنى أنه ظل موحدا على طريقة اليهود، وإن كان قد بسط توحيده إلى نتيجته المنطقية، وأخضع إلهه اليهودي الخاص لتفكير شامل، وما أن يتم إخضاعه لتفكير شامل عنى يكف ذلك الإله عن أن يبدو يهوديا. وكارل ماركس رفض اليهودية، وقال إن هدفه هو تحرير المجتمع من اليهودية، ولكنه ظل مع ذلك أمينا للتراث اليهودي، ففكرته تماثل فكرة اسبينوزا في كونيتها، وهي فكرة الاشتراكية والمجتمع اللاطبقي بلا دولة».

فإذا كنت لم أتناول فلاسفة مثل إدموند هوسرل وإينشتاين وجماعة فيينا ومدرسة الجشطلت برغم أنهم يهود، فذلك لأنهم يكتبون فلسفات أممية، واليهودية فيهم لا تكاد تبين، إلا أنهم مع ذلك وكما قال إسحق دويتشر ظلوا يصدرون عن التراث اليهودي، فإينشتاين له كتاب «عن الصهيونية» (١٩٣٠)، ووظف نظرية النسبية بطريقة ما لخدمة الصهيونية، وكانت النسبية أحد عوامل اعتراف أمريكا بإسرائيل حيال قيامها. وهوسرل رغم ما يبدو من تجريبيته إلا أن قوله بالأنا المتعالى الخاص يكشف يهوديته، ذلك لأن هذا الأنا الخاص ليس تجريبيا، ويتناقض مع مذهبه الظاهراتي، وهو يصر عليه رغم ذلك لأنه في الحقيقة ليس سوى إله اليهود الخاص. وجمعة فيينا: فريدريك وايزمان، وهانز هان، وكورت جودل، وقتجنشتاين، ورودلف كارناب، وأوتو نويراث، وتسلزل، وفيجل، ويوهوس، وفيلكس كاوفمان، كانوا جميعاً من اليهود، وزعيمهم موريتس شليك (١٨٨٧ - ١٩٣١) اغتيل بسبب فلسفته الوضعية المنطقية، اللاميتافيزيقية أي المعادية للدين وللأخلاق عموماً، وقيل اغتاله طالب شديد التدين، وباغتياله انفضت الجماعة، وطاردت حكومات أوروبا أفرادها وحظرت نشاطهم فتفرقوا في مختلف اللدان.

وإنّ قول شليك إن اللغة المتعارف عليها لا معنى لكثير من الفاظها، ومن المتعذر التواصل بها، لهو الدافع فيما بعد لمحاولات كثير من اللغويين اليهود القضاء على الاختلافات في الألسنة باختراع لغة عالمية تساير حدود المنطق العقلى، وقد نجح منهم لودفيج لازاريوس زيمانهوف (١٨٥٨ – ١٩١٧) الذي كان يوقع باسم دكتور اسبرانتو، أي المتفائل، فأطلق على اللغة اسم الاسبرانتو لذلك. ولم يعلن زيمانهوف عن نفسه كيهودي إلا بعد أن روجت الجمعيات الثقافية اليهودية في العالم كله للغة العالمية الجديدة، إلا أن محاولته رغم التأييد البالغ الذي حظيت به باءت بالفشل، فقد تبين لأنصار الاسبرانتو «أنه قد يكون من اليسير أن يتحدث بها الروسي مع الأمريكي في أمور السياحة والطعام والشراب والملابس، فإذا تطرقا إلى مسائل الدين أو الفلسفة لم تكد تلك اللغة تحقق الهدف من الحديث» (دكتور إبراهيم أنيس واللغة بين القومية والعالمية). وإذن يتضع الهدف من الاسبرانتو: أن تكون لغة، لا يتطرق المتحدثون بها

إلى موضوعات الدين أو الفلسفة. ولم يكن بالمستغرب لذلك أن يعلن شليك هذا أن الدين والفلسفة قد ماتا، وأن تقوم الماركسية والفرويدية كإيديولوجيتين معاصرتين يمكن أن تحلا محل الدين. والمطالع للموسوعة سيجد أن الماركسية والفرويدية تستقيان من نبع التراث اليهودي، ومن المحاولات اليهودية الدائبة لتقويض المسيحية والإسلام كديانتين وحضارتين، ولسوف نقرأ عن محاولات شبتاي تسفي لتقويض الإسلام من الداخل بادعاء الإسلام، ومحاولات يعقوب فرانك لتقويض المسيحية بادعاء النصرانية، وهنا قد يجرنا الكلام إلى الخوض فيما اشتهر في التاريخ باسم توصيات أو بروتوكولات حكماء صهيون، وقد تنصلت اليهودية العالمية من الكتاب وأقيمت الدعاوى في المحاكم ضد الناشرين بهدف دحض نسبة البروتوكولات إلى اليهود، إلا أن ما نوهنا به يتناقض مع هذا الزعم، فالبروتوكولات تعبير واضم عن كل ما أسلفنا، وهدفها ضرب العقائد لتعلو عقيدة اليهود، وعَلْمُنة كل الحكومات حتى تسودالحضارة الوحيدة التي يمكن أن تنعقد لها الغلبة في المجتمعات العلمانية، وهي الحضارة اليهودية التي يصفها ماركس بحق بأنها «حضارة السوق أو عقيدة التاجي»، ويزيد فيقول «إن إله اليهود إله علماني، وهم يعبدون المال ونصبوه إلها، والمتاجرة هي ديانتهم الحقيقية، وبجانب المال لم يعد يعيش بينهم إله آخر (كارل ماركس: المسألة اليهودية).

وليس أدعى إلى تصديق أن البروتوكولات من تأليف اليهود من دعوة فيلسوفهم يوسف بوبر (١٩١٢)، فهو يريد حضارة خالية من الدين، والمجتمع الأمثل عنده مجتمع مادى يسعى لتوفير الضروريات لأفراده، وكتابه «أهمية توفير الغذاء» أراد به أن ينبه إلى ضرورة نقل الاهتمام من التربية الدينية أو الروحية إلى نوع من التربية يتحقق به للمجتمعات تدريب الناس على أن يكونوا عمالا في جيش هائل يسميه جيش توفير الغذاء، ودعوته هي نفسها التوصيتان الرابعة والسادسة من البروتوكولات، ولم يكن غريبا إذن أن يضم الحزب الشيوعي المشرف على عملية تحويل المجتمع في الروسيا إلى عمال، ٣٠٪ من لجنته المركزية من اليهود: تروتسكي، وليتفينوف، وليادوف، وشكلوفسكي، وساولتز، وجوسيف، وزينوفييف، وكامينيف، وروزاليا زامالياشكا، وهيلينا روزميروفتش، وياروسلافسكي، وسيرافيما جوينر، وسوكولينكوف،

وبباتنسكى،وسفردلوف،وفلاديميروف،وزالوتسكى،ولوزفسكى،وياكلوفليف، وكاجانوفتش،وشفارتسمان،وريمانشتاين،وأوريتسكى،وفولودايسكى،وستكلوف، ورودلف جرفه، وروزانوف، ولارين، وراديك، وأن يشكل اليهود نسبة تتراوح بين ٢٢٪ إلى ٢٦٪ من الأعضاء في الشيوعية الدولية، غير أن هؤلاء جميعا كان عملهم تنظيميا ودعائيا أكثر منه تنظيريا.

ولسوف نلحظ أن هذه السمة - التنظيمية والدعائية - هي سمة عامة في اليهود عبر كل تاريخهم، حتى لقد قيل إن المذاهب اليهودية قد قامت في الأساس لتكمل اليهودية التي كان أوهى ما فيها التنظير، وقيل إن الإسلام كان أبرز ما فيه هذا التنظير الذي افتقدته اليهودية، وأنه لذلك، أي الإسلام، هو كمالها. ولسوف نقرأ أن الفلسفة اليهودية لم تقم إلا بتأثير الفلسفة الإسلامية، فكانت رسائل إخوان الصفا هي الأرضية التي بني عليها يوسف بن صديق، وسليمان بن جبريل، وموسى بن عزرا، وابن فلقاري، وكالونيموس بن كالونيموس فلسفاتهم. وعلى فلسفة الغزالي تتلمذ الميموني، ويهوذا اللاوي، وإسحق البلج، وموسى الناريوني، وإبراهيم بن مسلم. وطبعت الصوفية الإسلامية الاتجاهات المشابهة عند اليهود، وإن كانت اليهودية تعادى الصوفية أصلا، ولم ترج الصوفية لدى اليهود لأن النُسك ضد التهوّد أصلا، وكان للقرآن تأثير هائل على القبالة والحصيدية والشاباتية وعلى مصطلحاتها، وأثَّرت الصوفية التركية على طقوس الشباتية والحصيدية، والصوفية الأندلسية على القيالة الأندلسية. وحاول النهود التنصل من هذا التأثير بردّ الباطنية اليهودية إلى عصور قبل إسلامية، ولكن الدراسات المعاصرة تنفى ذلك وتجزم على التأثير الإسلامي الذي حمله باهي بن باقوده، وإبراهيم بن موسى بن ميمون، ويوسف بن عقنين، كما حمل سعدى الفيومي، وداودين مروان المقمص، وشموثيل بن حفني ، وحيى ، ونسيم بن يعقوب القير واني ، وبا هي بن با قوده ، ويوسف بن صديق، والميموني، ويوسف بن إبراهيم البصير، وتلميذه يشوع بن يهوذا، وهارون بن اليسم تأثير علم الكلام عند المسلمين وكانوا على مذهب المعتزلة. وعرف اليهود الفلسفة العقلية من خلال احتكاكهم المباشر بالمسلمين عن طريق فلاسفتهم الذين تربوا في ظل الثقافة الإسلامية كموسى بن ميمون، وباهي بن باقوده، أو من خلال

ترجمات المترجمين اليهودكا لحريزي وكالونيموس وابن طبون وفلقاري والناريوني وقريشقش، وقد ترجموا ابن باجة وظل تأثيره فيهم حتى القرن السادس عشر، وابن رشد ويأتي عندهم بعد الميموني ويصفونه بالحبر الأعظم، والميموني نفسه من الرشديين، وكذلك كان ابن جرشوم، وموسى الناريوني، وابن فنقاري، والبنبيني، وسليمان الكاهن ابن ما تقة ، والقصبي ، وهليل بن شموئيل الفيروني ، وها رون بن اليسم القرَّاء ، ويهوذا اللبوني، وعبادي صفورتو، وشمعون دوران، وقريشقش، وإبراهيم سلام، ويوسف شمطوب، وابنه شمطوب، وموسى فلقاري، وميخائيل الكاهن، وديلميدجو، وإسحق أبرابائيل، وإبراهيم بباجو. وترجموا كذلك ابن سينا، وكان الميموني من المتلقين عنه، واستخدم برهانه المشهور في إثبات وجود الله المعروف ببرهان واجب الوجود، وقوله بالسلوب، وتفريقه بين المكن والضروري، وبين الماهية والوجود، ونظريته في النبوة. وكذلك كان إبراهيم بن داود من التابعين لابن سينا، وخاصة نظريته في النفس، وبرهانه على أنه لا يجوز أن يكون اثنان واجبى الوجود، وصوّره **يهوذا اللاوى في** كتابه **الخرزي** بوصيفه المتحدث باسم أرسطو، وأخذ إبراهيم بن عزير، وابن جرشوم قوله بأن معرفة الله هي بالكليات دون غيرها، وأن مشيئته تنهض بها العقول المفارقة. ونقل أبن فلقاري من كتابه النجاة الفصل الثامن عشر من كتابه سفر النفس، وكذلك نقل عنه هليل بن شموتيل الفيروني إثبات أن النفس لا تموت بموت البدن ولا تقبل الفساد، ونقل دور إن نظريته في الحواس الباطنة. وكان للفارابي تأثير غير منازع على الميموني حتى أنه نقل عنه نظريته في الحكم والمدينة الفاضلة والنبوة والعناية والخلق والعقل، وترجم له فصولا كاملة. وقبسوا من الرازي وابن السيد والكندي والسهروردي. وكان اليهود يؤثرون الكتابة باللغة العربية لأنها كانت تسعفهم في مسائل الدين والفلسفة، ولعجز كامن في اللغة العبرية يستحيل معه استخدامها كوعاء حضاري. ونهلوا من المصطلحات الإسلامية في الفقه فكانت لهم «فتاوى» كفتاوى المسلمين، وصاغوها صياغتهم، وكانت لمشرعيهم «اجتهادات»، وقامت منهم فرقة تدعو إلى «الاتباع»، ولكنهم لم يستطيعوا أبدا أن تكون لهم علومهم كعلوم التوحيد والفقه والحديث والقرآن. ونهضوا بعبء الترجمة ابتداءً من القرن الثاني عشر، فترجموا في أول الأمر المؤلفات اليهودية العربية لابن باقوده مثل فرائض القلوب، وابن ميمون كدلالة الحائرين، وكتاب الحدود والرسوم

لإسحق إسرائيل، وكتاب الاسطقسات لحسداي، وكتاب الأمانات والاعتقادات لسعدي الفيومي، و«المحاضرة والمذاكرة» و «العالم الصغير» لابن جبريل، وكتاب الحجة والدليل ليهوذا اللاوي، والعقيدة الرفيعة لإبراهيم بن داود ، و «المحاضرة والمذاكرة» و «المعنى والمجاز والحقيقة» لموسى بن عزير، ومقالة في صناعة المنطق ليهوذا الحريزي، وانكشاف الأسرار وظهور الأنوار ليهوذا بن عقنين، و «المحتوى» و «كتاب التميين» ليوسف البصير. ووصف يهوذا بن طبون اللغة العربية بأنها أثرى لغات الأرض وأصلحها لكل المقالات والمقامات، وهي لغة الشعر التي لا ترقى عليها لغة أخرى، ولغة الفلسفة التي تنفذ إلى صميم الموضوعات فتوضح الغامض وتبسط الدقيق، على عكس العبرية. وترجموا المؤلفات الإسلامية كمقاصد الفلاسفة، وتهافت الفلاسفة، ومعيار العلم، وميزان العمل، ومشكاة الأنوار للغزالي، وتفسير ما بعد الطبيعة. وتهافت التهافت، وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، والكليات لابن رشد، ورسالة الوداع، وتدبير الموحد لابن باجة، والعبر وديوان المبتدأ والخبر لابن خلدون، والشفاء، والنجاة، والإشارات والتنبيهات، وتسع رسائل في الحكمة والطبيعيات، والقانون لابن سينا، ورسالة في النفس، وحيّ بن يقطّان لابن طفيل، وإحصاء العلوم، ورسالة في معانى العقل، وآراء أهل المدينة الفاضلة، والجمع بين الحكيمين أفلاطون الإلهى وأرسطو للفارابي، ورسائل إخوان الصفا، وغير ذلك كثير في الطب والرياضيات واللغة والفقه والأدب. ومن أبرز مترجميهم ابن العبري (١٢٢٦ ــ ١٢٨٦) فقد نقل الإشارات والتنبيهات، والقانون لابن سينا، وزيدة الأسرار للأبهري، والموجزة في الأدوية المفردة للغافقي.

وقد وجد فلاسفتهم ومترجموهم المفردات فى العربية تربو على الثمانين ألفا، بينما هى فى العبرية لا تزيد على الستة آلاف، ومع ذلك فإن من المستشرقين اليهود فريقا زعم أن العبرية أصل العربية، وهو قول يشبه دعوى لديهم أن التوراة أصل الفلسفة الإغريقية، لكن يبطل هذا الزعم قول فريق آخر أن اللغة الأم لابد أن تكون كالنهر، ومنه تخرج الروافد أو تصب فيه، وما دامت العربية هى الأثرى فلابد أنها الأم، ويؤيد هذا القول أن العبرانيين المتحدثين بالعبرية كانوا قبائل من البدو يرتحلون سعيا وراء الكلأ

والماء، وليس معنى العبرانيين أنهم القوم الذين عبروا الفرات أو الأردن، فهذا ادعاء الأحبار كما يقول الدكتور إسرائيل ولقنسون في كتابه «اللغات السامية»، فالناس تعبر كل يوم هذين النهرين ولا يسمون بالعبرانيين، راكنهم عبرانيون بمعنى قبائل رحل، وفي اللغة العربية يقول الناس في الكويت مثلاً عن السيارة الأجرة (التاكسي) أنها عبرية أي جوابة، وهكذا كان العبرانيون، والأقرب إلى العقل كما يقول **ولقنسون** ورهط كبير من المستشرقين: أن اللغة السامية الأم كانت لغة سكان شبه الجزيرة العربية، وأن العبرانيين ارتحلوا منها إلى العراق ثم إلى فلسطين حاملين لهجتهم، ولكنهم اعتزلوا غيرهم، فانغلقت لهجتهم وجمدت، وإذن فالعربية هي أصل العبرية، أو أن العربية هي أقرب اللهجات إلى اللغة السامية الأم، لأنها أثرى اللغات السامية قاطبة. ويقول إسرائيل ولقنسون إن الكشوف تثبت تهافت دعوى التوراة التي تقول إن أرض بابل هي مهد اللغة السامية الأم، وفيها بلبل الله الألسنة فاختلفت، والذي يمكن الجزم به هو أن أكثر الحركات والهجرات، عند أغلب الأمم السامية التي علمنا أخبارها وأسماءها، كانت من نزوح جموع سامية من أرض الجزيرة إلى البلدان المعمورة الدانية والقاصية في عصور مختلفة، فاقدم هجرة سامية اتجهت نحو بابل كانت من ناحية الجزيرة. وقد أسست تلك الجموع مُلكاً عظيماً في منطقة الفرات، وكان لها من الحول والطول حظ وافر في عصور شتى. وكذلك هاجرت البطون الكنعانية والأرامية تاركة بلاد العرب، وكان لحوادثها أثر عظيم في حياة العالم القديم، وكان هذا الفتح سبباً لتقلبات اجتماعية ودينية كثيرة وكبيرة الأثر في التاريخ العام. ولم تتوقف هذه الهجرات العربية عند العراق وسوريا وفلسطين بل جاوزتها إلى مصر أيضاً، فقد توغلت قبائل سامية من ناحية الجزيرة في بلاد النيل ويسطت سلطانها على مصدر، وكوَّنت في تاريخها الأُسَّر. الحاكمة المعروفة بالهكسوس. وكذلك كانت الهجرة العربية بعد ظهور الإسلام إلى جميع أطراف العالم القديم آخر موجة سامية عظيمة غمرت وجه الأرض وهزّت العالم بأسره، وكان من نتيجتها أن تغيرت أحوال أمم كثيرة في آسيا وإفريقيا وأوروبا، وانقلبت فيها كل جوانب الحياة السياسية والدينية والاجتماعية والعمرانية، بل لا تزال الهجرة من الصحراء إلى البلدان الدانية والنائية مستمرة بأخطارها الشديدة وعواقبها العظيمة،

فالتاريخ دائما يعيد نفسه، ولا بد أن الأمم السامية قد تأثرت بلغات الجزيرة العربية، ويقول أولسهوزن في كتابه عن اللغة العبرية: إن العربية هي أقرب لغات السامية إلى اللغة السامية القديمة». وإذن فلا مجال للشك أن العبرية لهجة عربية ولكنها لهجة لم يقيض لها الانتشار والتطور، وهناك أدلة على أن اللغة العبرية تتضمن صورا وصيغا قديمة جدا كما في الأرامية، في حين أن ما احتفظت به العربية من القديم لم يسلم من التغيير، بل فيه شئ كثير يدل على أنه تقلّب في أطوار مختلفة. وإنّا لنجد العربية أغنى في حروفها من العبرية حيث لا أثر للحروف ذغ ظ ض في العبرية، ويبدو أنها كانت موجودة في السابق في هذه اللغة، ثم فُقدت بالتدريج لعدم استعمالها، وهو ما نرجعه في مجال اللغات إلى جمودها.

وإنّا لنلحظ أن هذا الجمود سمة أصلية في التفكير اليهودى بعامة، لأنه تفكير مجتمع مغلق يرمزون إليه بالجيتو. ولسوف نرى أن اليهود كانوا دائما مترجمين وناقلين، ولقد أخذوا الفلسفة الإسلامية فلم يطوروها، ولم يطوروا الفلسفة الإغريقية، ولا الفلسفات الأوروبية الحديثة، وكانوا دائما ماديين، وقد أنكر كنط Kant لهذا السبب أن تكون لليهود اتجاهات روحانية، وقال إنهم معنيون بالماديات، والأخلاق عندهم أوامر صادرة من سيد إلى مسود، وديانتهم لا مكان فيها للخلود، ولم يعتبرها ديانة، ووصفها بأنها عقيدة سياسية قومية، ووصف المسيحانية التي تمتزج بها بأنها طموح قومي إلى حياة أفضل لشعب يعيش في الشتات أو المنفى.

ولم ينكر اليهود على كنط مقالته، ويتعجب البعض لذلك عن سبب مشايعة كثير من مفكريهم للكنطية من أمثال: موسى مندلسون، وماركوس هيرتز، ولازاروس بن داود، وسليمان ميمون، وهيرمانكوهن، وإرنستكا سيرر، وموريتس لازاروس، وسليمان فورمستشر، وسليمان شتينها يم، وفرائزرونزفا يج، وربما كان السبب هو أن اليهود دائما يلتصقون بالمذاهب الجديدة ويحاولون تفسير اليهودية في ضوئها. وقد رأوا في ربط كنط الأخلاق بالدين، وقوله بالواجب وهو مقولة دينية وليس بالسعادة أو بالخير وهما مقولتان فلسفيتان إغريقيتان، عودة إلى التوراة، ومن ثم قامت الاستنارة اليهودية اليهودية اليهودية نفس الصياغة اليهودية نفس الصياغة

الكنطية، بجعلها ديانة مقبولة عقليا وعالميا. وحاول الهيجليون من اليهود نفس المحاوله، وكانوا مجموعة من الإصلاحيين والصهاينة، منهم شمشون رافاييل هيرش، وشموئيل هيرش، وموسى هيس، وقد دفعهم إلى تبنى الهيجلية أن صاحبها أضفى بُعداً دينيا على التاريخ ولكنه انتقد اليهودية بوصفها ديانة باعدت بين الله والإنسان، بأن جعلت الله فوق الإنسان، وبذا يستحيل التواصل بين الإنسان والله، وتتحول المحبة بينهما إلى عبودية يزكيها الخوف من الله غير الإنسان، وتكون الطاعة هي معيار الإيمان، والثواب هو جزاؤها، وبذلك تكون اليهودية ديانة عبيد وعصاة، الأخلاق فيها زواجر ونواه.

وقد يقول قائل إن كنط وهيجل وغيرهما هم من أعداء السامية، هذا المصطلح الذي أطلقه وليام مار Marr (۱۸۱۸ ــ ۱۹۰۶) الذي اشتهر بتأسيسه لعصبة المعادين للسامية (١٨٧٩)، ولكن ما الذي يدفع أياً من كنط وهيجل أن يهاجم اليهودية رغم أن كنط وهيجل كانا أثيرين لدى اليهود من معاصريهما ومن غير معاصريهما، إن لم يكن لما عايناه فيها من أعراض وظواهر، تستدعى النقد الذي حدا بفولتير أيضا إلى أن يعنف في نقدها، حتى اعتُبر نقده أساسا لكل نقد لاحق معاد للسامية. ولنلاحظ أن نقد فولتير غير اليهودي لم يكن يختلف كثيرا عن نقد سبينورا اليهودي لليهودية، أو نقد سموال بن عباس المغربي (نحو ١٢٢٥ ـ ١٧٥٠) الذي أسلم ونشر كتابه «إقحام اليهود». وقد يكون من المفيد أن نقارن من كتاب السموأل ونقد اسببنوزا وفولتير، وإنَّا لنجد المفكر اليهودي الذي تربّي في دائرة الثقافة الإسلامية أكثر دراية بالتوراة وبالتراث، وهو يبني فلسفته النقدية لليهودية على العقل وحده، ولم ير فيما خطَّه عزير أو عزرا من كتب التوراة المقدسة إلا تحريفا بالغلط يباعد بينها وأن تكون كتبا منزلة من لدن الله، ومن ثم راح يبرهن على تعمد هذا التحريف بما جاء في التلمود من خبط وترهات تتناقض مع بعضها ومع التوراة، ولعل ما أورده السموأل فيه كثير مما ذكره ابن حزم الأندلسي (المتوفي سنة ٥٦هـ) في كتابه والفصل في الملل والأهواء من أوجه النقد التي فشلت الموسوعة البهودية الكبرى في إحمالها عنه في باب المجادلات الدينية بين اليهود وغيرهم، مع أن ما طرحه ابن حزم يعدّ أقوى ما كُتب من نقد للتوراة تاريخيا وأخلاقيا، ولا ريب أن سبينوزا قد استلهم في مقالته «رسالة في اللاهوت والسياسة» كتاب ابن حزم الآنف، وإنّ هذا الكتاب ليعتبر بحق أساس ما اصطلح عليه باسم النقد التاريخي للكتب المقدسة، وكان ملهما للسموأل ولكثير من اليهود من بعد.

وقد كان لهذا النقد الذي أخذوا به أنفسهم عن المسلمين ضحايا منهم، كأوريل **داكوستا** (١٥٨٥ ـ ١٦٤٠)، وقد كان داكوستا من أصول تربَّت في الثقافة العربية واعتنقت الإسلام لفترة من باب ما يسمى بالتقية، وقد أنكر داكوستا أن تكون هذه التوراة كتابا سماويا، وأن تكون الشريعة التي استنّها اليهود إلهاما إلهيا، فاضطهدوه لذلك، ولم يجد مقرا من الانتجار. ويرصد اليهود كتاب ماركس «المسألة اليهودية» كأقسى ما يمكن أن يصدر عن يهودي من نقد لليهودية، ومع ذلك فإن هذا الكتاب نفسه لم يمنع ميخائيل باكونين (١٨٦٩) فيلسوف الفوضوية أن يصف ماركس بالانتهازية، وأن يكشف عن انتهازية اليهود بعامة وينبِّه إلى قوتهم المتنامية في التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية، وهيمنتهم على دور النشر ووكالات الأنباء والمصارف. وإنها لظاهرة تلفت النظر تلك التي ينبه إليها باكونين، ويجدر الربط بينها وبين التوصية الثانية عشرة من بروتوكولات حكماء صهيون الشهيرة، وقد جاء في منشور كريميو الذي تضمنه البروتوكول الملحق لسنة ١٨٦٠ «أن كل اليهود للواحد، والواحد للكل». ولذلك نقرأ مثلا أن منكوفسكي عالم النفس الوجودي لم يتعرض في تاريخ الفلسفة إلا لفلسفتي برجسون وهوسرل اليهوديين، وأن جماعة الجشطلت كانوا جميعهم من اليهود إلا واحدا، وأن أعضاء مدرسة التحليل النفسي كانوا سبعة من اليهود إلا جوئز، وأن جماعة فيينا كانوا جميعا اثنى عشر يهوديا. ولنلاحظ أن الأعداد هي دائما ثلاثة، أو سبعة أو اثنا عشر. ولليهود فلسفة للأعداد سنجدها مطروحة عند دراستنا لليهودية.

واليهودية كديانة كتابية قيل إنها توحيدية، وفي كليات أبي البقاء الدين لله، والملة للنبي، والمذهب للمجتهد، والدين في الديانات الكتابية الثلاث هو بلا شك الإسلام، بمعنى الإيمان بالله الواحد، فلا يجوز من ثم أن نقول الديانة اليهودية ولكن نقول ملة موسى، ونقول أيضا ملة اليهود وشريعة اليهود. وتطلق اليهودية أصلا على جنسية شعب مملكة يهوذا التي آل اليها ملك سليمان، وتطلق تجوزا بعد النفي إلى بابل على ملة اليهود.

وقد قيل الإسلام يقوم على اليهودية ويأخذ منها، وهو قول الربّانيين، غير أن البرّ في الإسلام هو الإيمان بالله والنبيين، وإبراهيم هو أبو الأنبياء بلا منازع، ودعوته هي الحنيفية، والإسلام المحمدي عودة بالأديان إلى هذه الحنيفية أو إلى الفطرة، وما كان إبراهيم يهودياً ولانصرانياً ولكنه كان أول المسلمين، أي المؤمنين بالله الواحد الأحد، واليهودية بها كل ذلك ولكنه لايبين وليست له أسماء، والإسلام هو كمال اليهودية لأنه الذي يعطى لديانة إبراهيم اسمها وأوصافها، ويوصَّف الصلاة والصيام والحج. ولأشك أن شعائره كشعائر اليهودية، وهي نفسها شعائر كل الأديان والملل منذ أن عرف الإنسان الله، سنواء في الشيرق أو في الغيرب، ولكن كيمال الشيعائر لايكون إلا في الإسلام المحمدي. وكذلك كانت لكل الديانات صحائف، وكمال هذه الصحائف هو القرآن. والفارق كبير بين طقوس الإسلام المحمدي ونظائرها في اليهودية، فشتَّان مثلاً بين الصلاة هنا وهناك. وحتى ما يطرحه الإسلام من قصص الأنبياء لايتشابه منه شكلاً ولا متوضَّوعاً ما يذكره القرآن وما يرويه التوراة، وشبتَّان بين قصبة داود أو سليمان مثلاً في القرآن وقصتهما في التوراة. وأما التوحيد فالقرآن حافل بآياته وبراهينه، ولاتوجيد منه في التوراة إلا آية واحدة في سفر التكوين تحتمل التوحيد العروف وغيره مما سنذكره فيما بعد.

ولسوف نرى أنه كلما احتّك اليهود بغيرهم من الأمم أخذوا عنهم ونسبوا ما أخذوه لأنفسهم، فقالوا عن إلههم أنه أدوناي الذي هو أدونيس السوري وأتون المصرى، وقالوا عنه أنه بعل وإيل السوريان.. وانفردوا بالقول أنه « يهوه»، وقد يقال أنهم لم يتلقوا هذا الاسم عن غيرهم. لكنّا نرى عكس ذلك، لأن يهوه أو ياهو نجده في أدبنا الشعبي، فكلما حزبنا أمر قد يقول القائل منا « ياهو»، وقد يكون أصل «ياهو» هذه مولداً عامياً. ونحن نقول « هو الله »، ونقول يا ألله». ومحتمل أن يكون قد استُغنى بالضمير عن اسم الجلالة بحيث صار الاصطلاح « يا هو »، وأستبعد أن يكون قد انتقل إلينا من اليهود، ذلك لأنهم أصلاً يحرمون النطق باسم ياهوه أو يهوه، فكيف يمكن أن ينتقل منهم إلينا ويتغلغل في طرائق التعبير عندنا حتى يكون من أدبنا الشعبي؟ والرأى عندى أن ياهو أو يهوه هذه لفظة سامية، وبما أن العربية أقدم من العبرية فاللفظة منها، وهي دليل

أكبر على قدم العربية، لكون اللفظة من الأدب الشعبي العربي، أي من صميم الثقافة العربية والتراث الثقافي العربي، وقد حاول اليهود أن يجدوا لها معنى في العبرية فقالوا إنها بمعنى الموجود أو الكائن، ولكنه تخريج لا يدل على شيء، لأن كون الله موجوداً. فقط لا يعنى شيئاً، وشبيه بذلك قولهم إن اسم النبي موسى «موشيه» بالعبرية يعنى لقيط الماء، مع أن ابنة فرعون أو امرأته التي عشرت على الطفل وأعطته الاسم لم تكن تعرف العبرية، وموسى Moses اسم يكثر بين المصريين القدامي ويعني «عبداً»، فكانوا يقولون رغ موسى، أو رعمسيس، أو رمسيس، أي عبد الإله رع، كما نقول ندن عبدالله، وتوت موسى أو تحتمس، أي عبد الإله توت. وقد عرف عن اليهود محاولتهم الدائبة لجعل تراثهم يخلُّص لليهودية حتى ولو كان ذلك ضد الحقيقة التاريخية والعلمية. ولقد كان قولهم بالتوحيد ومباهاتهم الأمم بأنهم موحدون ضد هذه الحقيقة التاريخية والعلمية، فالتوحيد لم يعرفوه إلا عن طريق المسلمين، بدليل أن كتبه عندهم لا تذكره، في حين أنه علم قائم في الإسلام، ولسوف يحاول اليهود أن يقيموا فلسفات وصفوها بانها تتحدث عن الله الواحد، لكننا سنجد أن الواحدية فيها ظاهرية، وأنها قالت بثلاثة آلهة في إله واحد، فاقرَّت بالله وب العالمين، وقالت بالله خاصة اليهود، وأنه قد فاض عن رب العالمين بوصفه المبدأ الأول وإله اليهود المبدأ الثاني، ووظّفت هذا الإله الثاني في خدمة اليهود فهو يغضب لغضبهم ويفرح لفرحهم، وارتبط بشعب إسرائيل وبارض الميعاد برباط أزلى يجعل من هذا الشعب وتلك الأرض شعباً وأرضاً مقدسيَّن، أي أن هذه الفلسفات حلولية تقول بأن الله قد حلَّ في الشعب والأرض فجعلهما مقدسين، وهذا الحلول أو الحضور من الشعب والأرض معاً تسميه الشخيناه، والشيخناه هي الأقنوم الثالث لثلاثية الله عند البهود.

وقد قيل إن المذاهب اليهودية قامت في الأساس لتكتمل بها اليهودية إزاء الإسلام، ولكنّا نرى أن هذه المذاهب بدلاً من أن تُكمِل اليهودية كمال الإسلام، باعدت بينها وبين الكمال، فتدنّت اليهودية بها وصارت سفسطات.

ومن ناحية أخرى كانت لليهودية تأثيرات سيئة على بعض المسلمين، وكانوا عوامل فرقة وفتنة في الإسلام، ويذكر التاريخ أن أولى الفرق الإسلامية وهي السبئية أقامها

عبد الله بن سبة اليهودي، وأن نثنتيل الفيومي وهو يهودي مصري (توفي سنة ١١٦٥) قد كتب «بستان العقول» يرد فيه المذهب الاسماعيلي عند الشيعة إلى اليهودية، ويصف الاسماعيلية بانهم فرقة يهودية. وفي العصر الحديث تلقى اليهود دعوة الباب ميرزا على محمد الشيرازي (١٨٦٠) «الباب الذي أشرقت منه على العالم الرغبة المعصومة للإمام المستور المصدر الأعلى لكل حقيقة وهداية»، وشقَّوا شرخاً من شيران في أعماق الشرق الإسلامي الأسيوي إلى جبل الكرمل ومنه إلى تل أبيب، فكان الحلف بينهم وبين بهاء الله خليفته الذي تنبأ ونشر رسالته في والكتاب الأقدس، وزعم فيه أن الوحى ألقى إليه هذا اللوح الذي هو كتاب الله المحفوظ منذ الأزل. ويتوجيه من ربوس اليهود تطورت الدعوة من فرقة بابية إلى ديانة بهائية ناسخة للإسلام، بدعوى أن الشريعة الإسلامية قد انقضي عهدها انقضاء تاماً ويطل مفعول أحكامها، وكانت المؤازرة المستمرة للبهائية من جانب اليهود والسعى الدائب لنشرها في الدنيا بأموالهم فيما تقول الوثائق، وأسسوا لهم معبد الأنكار الاشقباذية في بلدة أشقباذ من تركستان الروسية قرب حدود فارس، ليقيموا فيه شعائر دينهم أحرارا آمنين من اضطهاد الدولة الفارسية الإسلامية، وحملوها إلى أمريكا فرسخوها هناك وجمعوا لها التبرعات لإقامة أكبر معبد لهم في شيكاغو. وتظاهرت يهوديات أمريكيات باعتناق الدين البهائي وسعين حاجات إلى مقر النبي الفارسي في جبل الكرمل ليلتقطن من فيه حكم الهداية الموحى بها إليه، ويعملن على نشرها في وطنهن الغربي،وانبتُّ مستشرقوهم في المحافل الدولية ومؤتمرات الأديان يقدمون بحوثهم عن الديانة الجديدة، ودارت مطابعهم تنشر الكتاب الأقدس وسائر نصوص البهائية وتعاليمها، ونشروا معها نحو ثمانين كتاباً لمستشرقي اليهود في الدين البهائي. وعكف الأحبار على أسفار التوراة يتأوّلون ما فيها من البشائر بالنبي المنتظر الذي يُبعث في القرن التاسع عشر لميلاد المسيح عليه السلام، وهو العدد المقدس عند البهائية، وادعى بهاء الله بدوره أن الوحى اصطفاه للتنبيق بتطهير بيت المقدس، وأمره بتبليغ بُشرى عودتها إلى شعب الله المختار، وإذ كانت فلسطين وقتئذ داخلة في دولة الخلافة الإسلامية العثمانية فقد تقرر القضاء على هذه الدولة بكل ما تمثله ديناً وتاريخاً، وادّعي بهاء الله أنه تلقي في كتابه الأقدس سورة الملوك، وجهت أقسى الوعيد والنذير لسلطان تركيا. وتأوَّل اليهود مقابل ذلك من حروف

القرآن نفسه ما يزيد افتتان البهائيين بالعدد تسعة عشر، وذهبوا إلى أن كل آية في التوراة تشيد بمجد يهوه تعنى ظهور مخلّص العالم في شخص بهاء الله، كما نسبوا جزءاً كبيراً من الإشارات والتلميحات التي في الأسفار إلى جبل الكرمل، وفسروا رؤى سغر دانيال بأنها تنبىء بقيام الحركة التي أوجدها «الباب»، وأولوا وقت حدوثها، فالثلاثمائة والألفان من الأيام التي يرد ذكرها في هذا السفر قالوا هي في الحقيقة ثلاثمئة وألفان من السنين. وبعد انقضائها «يثير القدس» أي يتطهر المعبد، وهي تنتهي تبعاً لتقديراتهم سنة ١٨٤٤ المسيحية، وهي السنة التي ظهر فيها ميرزا على محمد وأوحى إليه أنه «الباب» الذي حل فيه العقل الكلي في الدور الجديد لتجلّيه، وادعوا أن عباس عبد البهاء الذي خلف بهاء الله هو المقصود بالإمارة وسائر الألقاب الفاخرة العجيبة في الإصحاح التاسع من سغر إشعيا «لأنه يولد لنا ولد ونُعطَى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويدعي اسماً عجيباً، مشاراً إليه، قديراً أبدياً، رئيس السلام».

وإذن تكون البهائية مذهباً في المسيحانية اليهودية كالشهائية والفرنكية والعصيدية والصهيونية، ولا تختلف كثيراً عن الماسونية التي هي بالقطع حركة باطنية يهودية، ونعلم يهوديتها من كونها ديانة طبيعية deism تقول بإله دون رسل أو أنبياء، بدعوى أن الله يمكن إدراكه بالفطرة أو بالعقل، وكانت هذه هي دعوى اليهود في كل تاريخهم المعاصر. والماسونية تتوجه بدعوتها لكل مؤمن بوجود الله، وتتملق كل الطوائف بالأخذ من كل الأديان حتى الدرزية والديونيسية، ولكنها في الوقت الذي تضم إليها أعضاء من كل الأجناس والملل تحظر أن يكون من بين أعضائها يهود، والسبب أن الماسونية كالبهائية تهدف كما يقول منشور كليمنك الثاني عشر (١٧٣٨) الذي يحرم نشاطها، إلى تقويض المسيحية وكل الأديان من داخل مجتمعاتها، حتى لا تبقى إلا نشاطها، إلى تقويض المسيحية وكل الأديان من داخل مجتمعاتها، حتى لا تبقى إلا واصطفاه لهذه الديانة دون سواها، وهذا الهدف نفسه هو التوصية الرابعة عشرة من البروتوكولات الشهيرة: «تقويض كل أشكال الاعتقادات الأخرى حتى لو أذى الأمر إلى إنكار وجود الله أصلاً، فإن ذلك لن يكون إلا لفترة مرحلية يسهل بعدها الدعوة لديانة أنكار وجود الله أصلاً، فإن ذلك لن يكون إلا لفترة مرحلية يسهل بعدها الدعوة لديانة موسى وإخضاع الناس لحكم اليهود من خلالها، ومن ثم لا يجوز أن يكون اليهود من

بين الماسونيين إلا أحباراً لها أي رؤساء»، ومن المعروف أن الماسونية حركة سرية لا يُعلِّم عن مجالسها شيء، وقد حارت في تعريفها كل الموسوعات البريطانية والأمريكية والألمانية والإيطالية والفرنسية والروسية، وقد نكروا أن من بين رؤسائها أ**دولك كريميو** صاحب البروتوكول المسمى ببروتوكول سنة ١٨٦٠ الذي يدعو اليهود إلى التمسك سيهوديتهم كديانة وقومية، وأن تكون ديانتهم الوحيدة هي وحدها ديانة الآباء، وأن لا يتخذوا أولياء لهم من بين المسيحيين أو المسلمين، وأن يفيدوا من كل الظروف فلم يعد بعيداً اليوم الذي تتحقق فيه نبوءات كتبهم، وأن يسود اليهود ويعود إسرائيل إلى أرض الميعاد ليحكم شعب الله المختار العالَم كما هي مشيئة رب اليهود. وليس ثمة من دليل على صحة نسبة البروتوكولات إلى اليهود من أنها قد صيغت بنفس الطريقة التي كتبت بها كتبهم الكبرى التلمود والزهار والبهار وسفر الخلق (ياتسيرا)، وهي الكتب التي أثّرت على تفكيرهم وشكّلته خلال كل العصور. ولا اختلاف يذكر بين كتاب البروتوكولات وبين هذه الكتب الآنفة، فالروح التي تسودها جميعاً واحدة، وهي الروح التي حملت ابن ميمون أكبر فلاسفتهم على أن يكتب كتابه الأشهر ودلالة الماثرين، بالعربية ولكن بحروف عبرية حتى لا يقرأ كتابه غير اليهود. والماسونية التي تتحدث عنها البروتوكولات لأكبر دليل على صدق نسبتها إليهم، وليس هناك من برهان على يهودية الماسونية من توجهها اليهودي أو روحها اليهودية، فالقبِّلة الماسونية هي هيكل سليمان ببيت المقدس، والمعبد الماسوني قد أقيم على غرار هذا الهيكل والطقوس الماسوئية هي نفسها الطقوس الإسرائيلية الأولى قبل أن تتطور إلى اليهودية المعاصرة، وشارة الماسونيين هي رسم ليعقوب يهوذا ليون (١٦٠٣-١٦٧٥) صنعه خصيصاً للماسونية، وهو صورة لما كان عليه الهيكل وتابوت العهد، واسم الماسوني، أي البنَّاء، نسبة إلى النبي سليمان باعتباره البنَّاء الأكبر. وقد كان الإيمان بالله شرط العضوية الماسونية أو كما يسمونها الأخوة، ثم أسقط هذا الشرط مع الدّ الإلحادي الذي اجتاح المثقفين بعد الحرب العالمية الثانية واستقرار الشيوعية الدولية، ذلك لأن الماسونية لا تتوجه بدعوتها إلا للمثقفين من شُغَلَة المناصب الكبرى في كافة التخصصات، لأنها بهؤلاء تزداد مكانةً وقوة، ثم إن هؤلاء هم القدوة في كل المجتمعات، وهم المعوّل عليهم في كل حين، وقد انكشفت خطورة الماسونية بعد أن تبين للمطَّلون أن معايدها بلغت تسعة آلاف معبداً تنتشر في

أنحاء العالم المتحضرفي الشرق والغرب. وبعد قيام إسرائيل أُغلقت المعابد الماسونية في فلسطين إلا معبداً واحداً صار هو المعبد الرئيسي على معابدها في العالم.

ومن جهة أخرى فإن اليهودية تعمل على نشر ثقافتها بين اليهود وتقوية إحساسهم الديني وانتمائهم الإسرائيلي، وقد جعلت من ذلك علّما أطلقت عليه اسم أليهوديات أو علم اليهودية Wissenschaft Des Judentums)، قيل إن هدف دراسة التراث اليهودي وتمحيصه ونقده وبعث الوعى اليهودي بهذا التراث حتى لايذوب اليهود في الشعوب التي يعيشون بينها، ومن ثم نجد أن علَّم اليهودية قد برزت فيه ثلاث سمات، الأولى هي الوعي بالذات اليهودية، والثانية الدعاية المطية بقصد التأثير الداخلي، والثالثة الدعاية الخارجية بقصد كسب المؤيدين للقضية اليهودية. وكذلك برز من فلاستفته ثمانية هم رابورت، وزونس، ولوزاتو، وكروشهال، وفرانكل، وجايجر، ومونك، وشتاينشنايدر. ولعل معرفة تخصيصاتهم تفيدنا في الإلمام بنواحي هذا العلم، فترابورت تختصص في الأدب السالمودي، ولوزاتو في اللغويات العبرية. وكروشمال في تفسير المشاكل العصرية في ضوء اليهودية، ونبَّه فرانكل إلى البعد التاريخي في تطور المشناه والتالمود والهاسكلاه، ودرس جايجر الفرِّق اليهودية وكُتُب التفسير، وتخصص مونك وشتاينشنايدر في دارسة المخطوطات العربية اليهودية، وكان من نتيجة هذه الدراسات مجموعة من الموسوعات منها الموسوعة اليهودية الكبرى Encyclopedia Judaica ، ومن الأخطاء التي ترد في هذه الموسوعة الأخيرة، والتي تفصح عن انحيازها غير العلمي، إيرادها أمية بن أبي الصلت وكأنه من اليهود، وطرحها وجهة نظر جولدتسيهر من علماء اليهوديات، التي تقول إن ابن الصلت كان له شبعر نشره شولتس، به إشارات من التوراة عن الطوفان وإبراهيم ولوط وفرعون، كانت هي مصدر محمد نبي الإسلام فيما ورد منها في القرآن. ورغم أن قصائد ابن الصلت المنشورة عنه يظهر بجلاء لقارئها أنها من انتحال المولِّدين الفتقادها قوة الشعر الجاهلي، إلاّ أن ما يجزم بتهافات هذا الادعاء أن الحوادث التي ورد نكرها بالقرآن قد تحدّى القرآن العرب أن يكونوا قد عرفوا بها، ولو كان صحيحاً أن ما جاء بشعر ابن الصلت هو مصدر القرآن لتنبه العرب لـذلك ونبِّهـوا إليه ـ محمداً عليه السبلام وكفسوه هنذا التحدى. أما أن سسورة الأعراف، الآيات من ١٧٤.

فصاعداً، تحكى عن بلعام الذى ورد نكره فى سفر العدد (١/٢٧ - ٢٤)، فإن هذا التفسير من فعل المسئولين عن الإسرائيليات. ولا ينطبق ما جاء بسفر العدد مع ما جاء بسورة الأعراف. وأما أن ابن الصلت من اليهود على ما يبدو من إيراد الموسوعة له فإنه لا يمت بصلة من قريب أو بعيد لليهود أو لليهودية، فأبوه عبد الله بن أبى الصلت. وأمه رقية بنت عبد شعس بن عبد مناف. وهو حفيد أبى سفيان. وتوفى فيما يبدو فى العام الثامن أو التاسع من الهجرة، وقيل إنه كان يأمر بنبذ الأصنام، وأنه حرّم الخمر. وقد لبس المسوح ومال إلى الحنيفية. ولكنه لما سمع بدعوة محمد لم يؤمن بها وأغلق دونها قلبه بعد أن مات بعض أقاربه ببدر. وفيه يقول القرآن «واتل عليهم نبأ الذى آتيناه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب، إن تحمل عليه يلهث، أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذّبوا باياتنا، فاقصص القهم لعلهم يتفكرون». (سورة الأعراف ٧٥ - ١٧٠).

ولسوف نلحظ أن هذا العلم اليهودى الذى كان سبب هذه الموسوعات التى نبهنا إلى بعض ما بها من انحيازات، بل وكل المذاهب اليهودية بلا استثناء، هو نتاج تفكير، قيل فى وصفه إنه تفكير منفى، أى أنه قام فى النفى، بهدف تأكيد الشخصية اليهودية والانتماء القومى اليهودى، وتعميق الإحساس بمغايرة اليهودى، حتى لقد قيل إن اليهودية برمتها ديانة منفى. ونستطيع القول أن ما جاء بكتبها الكبرى التوراة والتلهود والزهار والباهر وسفر الخلق قد صدر عقيدة كعقيدة التحليليين النفسيين التى كثيراً ما سمعنا بها، وأن الكثير من هذه الكتب كالهذاءات فى المرض النفسي العقلى المعروف بالبارانويا. وقيل فى تفسير سيكولوچية الفلسفة اليهودية أنها فلسفة يحدوها وقوع اليهودى بين متناقضين: أن يكون منبوذاً، ومع ذلك من شعب الله المختار، فالمجتمع عندما يعتبر اليهود أقلية دينية لا تستحق الانتماء إليه، ومن ثم يرميهم بالدونية، فإن اليهودى يدافع عن نفسه ضد مشاعر الدونية، فيتوهم فى صورة اعتقاد جازم وإن يكن خاطئا،أنه أكثر تفوقا من بقية المجتمع،وأن المجتمع ينبذه لأنه متفوق عليه،وهمذا هو التفسيس السطحى الذى يتسيح لليههودى أن يكون منبدة أنه متفوق عليه،وهمذا هو التفسيس السطحى الذى يتسيح لليههودى أن يكون منبدوداً وفي نفس الوقت من شعب الله

المختار. غير أن التفسير العميق لسيكولوجية الفلسفة اليهودية يكمن في اعتقاد الفيلسوف اليهودي الجازم، وإن يكن خاطئاً، بأنه موضع الاضطهاد من الآخرين، وأنه أعظم من الأخرين وإلا لما اضطهدوه كل هذا الاضطهاد، وهي أعراض مرض الميجالومانيا، أو هذاء الاضطهاد والعظمة، وتتلخص خطوات هذا المرض فيما يأتي: فالمفكر اليهودي يشعر أولاً بميول عدوانية تجاه الثقافة السائدة للغالبية من غير اليهود، وبرغبة في تشويه هذه الثقافة بكل ما تتضمنه من معان وإيديولوچيات ومناحي تفكير وديانات، وفي إيذاء الأغلبية من غير سبب معقول. والمفكر اليهودي ثانياً يصاول أن يدافع عن نفسه ضد مشاعر العدوانية بأن يسقطها على الآخرين، ومن ثم يتوهم أن المجتمع المغاير يضبطهده ويتأمر عليه، وأن الثقافة المغايرة تعاديه، ولذلك يحق له أن يردُّ على اضطهاده باضطهاد منه لهذا المجتمع ولتلك الثقافة، ومن ثم يحق له أن يجعل من الكوجيتو الديكارتي «أنا أفكر فأنا موجود» كوجيتو صهيونياً يقول «أنا أحارب وإذن أنا موجود»، حيث الصهيونية هي أعلى أشكال التفكير اليهودي البارانوي. والمفكر اليهودي ثالثاً يتساءل: لماذا يضطهدونني؟ ويجيب على نفسه: لأني عظيم، وتراثى أعظم من تراثهم. فأنا من شعب الله المختار، وشعبي مقدس، وأرضى ولغتي، وكل فرد من هذا الشعب مقدس، والنبوة فيه مفتوحة، وتراثى كان أساس المسيحية والإسلام، والتوراة أساس الفلسفة الإغريقية وكل تفلسف، بل إن الله خلق العالم من تركيبات من الأبجدية العبرية لغتي». والمريض بالبارانويا يتلخص مرضه في هذه الكليات: إنني أقوم باضطهاد الآخرين رداً على اضبطهادهم لي، ولأني أعظم منهم فهم ينبذونني.



#### وتتبقى كلمة:

أن أنبه إلى بعض ما عشرت عليه من أخطاء في الكتب العربية التي تناولت موضوعات من الفلسفة اليهودية، فالتوراة العربية مثلاً تورد الفرسان بوصفهم الفريسيين، أي تورد الاسم العبري كما هو ولا تعربه. وتورد الصصيديين على أنهم

الحسيديون، وتقول على المقابيين أنهم المكابيون، ويشايعها على هذه الأخطاء الكثيرة قاموس الكتاب المقدس. ومصدر الخطأ أنهم لا يبحثون في الأصل الإيتيمولوجي لهذه الكلمات، ويترجمونها نطقا دون تعريب، ويقولون عن المؤاسين أنهم الأسيئيون، ولو كانوا قد بحثوا في أصول هذه الكلمات أو المصطلحات لعربوها التعريب الصحيح، ولعرفوا عن تاريخ اليهود الكثير من هذا الأصل اللغوي وحده.

وإنه لأمر غريب أن يورد الدكتور على سامى النشار فى كتابه والفكراليهودى» ترجمات عن بعض المستشرقين فلا ينسبها لهم صراحة، ويلف ويدور حتى لتحسبها بحوثا من عنده، ثم هو لا يدقق فى أسماء الكتب التى يوردها عن الأصل الأوروبى لفيدا وغيره، فهو يقول إن كتاب سعد الفيومى «العقائد والاعتقادات»، وصحته «الامانات والاعتقادات» وكتاب باهى بن باقودا أو فاقودا «واجبات القلوب»، وصحته «الهداية إلى فرائض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير»، وكتاب إبراهيم بن حيا «تأمل النفس أمرائض القلوب والتنبيه إلى لوازم الضمير»، وكتاب إبراهيم بن حيا «تأمل النفس المزوفة» وصحته «المدروة» وصحته «أركان العقيدة» وصحته «المرزى»، وموضوع الميمونى «بنود العقيدة» وصحته «أركان العقيدة»، وكتاب عليل بن شمونيل «جزاء النفس»، وصحته «جمال النفس»، بالإضافة إلى أخطاء وكتاب هليل بن شمونيل «جزاء النفس»، وصحته «جمال النفس»، بالإضافة إلى أخطاء أخرى كثيرة منها الشكينا بدل الشخيناه، والزُهر بدل الزهار، والمركابا بدل المركبة، وإسحق البالاج بدل البلج، وسعديا الفيومي بدل سعدي، وبهية باقودا بدل باهي، وسالمون بن جبريل، وإبراهيم بارهييا بدل وسالمون أن جبويل، وجوداهاليفي بدل يهون اللاوي، وليقي بن جرسون بدل لاوي بن إبراهيم بن حيا، وجوداهاليفي بدل يهون اللاوي، وليقي بن جرسون بدل لاوي بن جرشون أن جرشوم، وهسداي كرسكاس بدل حسداي قريشقش.

وبعد .. فإنى أرجو أن أكون قد وفّقت، ففي الحقيقة أن الحقيقة متعددة الأوجه.. والسلام.

عبد المنعم الحفني





# Abrahamites الإبراهيميون

فرقة ادعت أنها على ملة إبراهيم عليه السلام بخلاف بقية اليهود، وأنكروا التلمود وقالوا إنهم ورثة الأحناف الذين ورد نكرهم في القرآن، وأن ديانتهم هي ديانة الفطرة، وكانوا في الأصل من أتباع يعقوب فرائك أو يعقوب السفاردي، ثم استقلوا عنه بولاية تلميذه أنطون زرنيفسكي.



# Abrabanel ابرایانیل

(نحو ١٤٦٠ ـ ١٥٣٠ م) يهوذا أبرابانيل المعروف باسم ليون العبرى -braeus force breo أو Leone Ebreo ماحب كتاب «محاورات في الحب» سطره شعراً بالإيطالية. ولد في لشبونة، وغادرها بعد قرار طرد اليهود من شبه جزيرة أيبريا سنة ١٤٩٠ إلى نابولى، حيث أقام بقية حياته وعلّم بجامعتها الطب والفلك، وهو من دائرة الثقافة الإسلامية، فأبوه إسحق أبرابانيل الطبيب الفيلسوف، درس له بنفسه اللاهوت العبرى والفلسفة العربية. وفي إيطاليا تأثر بتعاليم أكاديمية فلورنسا. وقيل إنه قد تحوّل إلى المسيحية، وقيل بل ادعى ذلك ليروج كتابه بين الإيطاليين. والمحاورات خليط من الفلسفة، ويدور الحوار بين العاشقين فيلون وصوفيا، وفيما يبدو أن فيلون المقصود هو فيلون السكندري (٢٠ ق.م ـ ٠٤م) أكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف باليونانية في عصره، وصوفيا هي الحكمة، رمز هذه الثقافة، وكأنه يريد أن يعقد علاقة بين اليهودية والفلسفة، ويصوخ ليون الحب الذي بينهما في ثلاث محاورات، يعقد فيها الرياسة للحب الذي هو غاية الحياة والقوة الدافعة في المادة والصورة، وفي العناصر الأربعة والأفلاك،

وفى العالم الأرضى، وفى الإنسان والحيوان والنبات والجماد، وهو فيها جميعاً الغاية والوسيلة معاً، والمتعة المتحصلة منه ليست هى متعة التملك ولكنها متعة المحب فى اتحاده بفكرة الجميل والخير المتمثلين فى المحبوب، ومن ثم فتوجه الحب الذى يملأ الكون هو إلى اتحاد الخلق والمخلوقات بالجمال المطلق، الذى هو نفسه الخير المطلق والعقل الكلى، وهو اتحاد تهديه الإرادة، ويشكله العقل، وهو الحب العقلى لله الذى يطلبه من مخلوقاته ويرضيه فيهم، وهو عهد على الحب المتبادل بين العالم وخالقه.

#### أبرايانيل Abrabanel

(١٤٣٧- ١٥٠٨م) إسمعق بن يهوذا أبرابانيل أو أبراقانيل Abravanel كما ينطقه الأسبان، تصغيراً أو تحريفاً لإبراهيم الذي هو عندهم أبرابان أو أبراقان- وهو من أهل الظاهر الذين ينأون عن التبأويل ويلتزمون النص، ومن أجل ذلك عبارض أبن ميمون وخاصة نظرياته الطبيعية في أصل اليهودية والنبوة وتفسير المعجزات، وعنده أنها جميعاً لا ترتبط بزمان ولا مكان ولا حاجة طبيعية أو علم ضروري، ولكنها إلهامات وإشراقات يؤتيها الله لمن يشاء وأنَّى يشاء، ولا تفسير لها إلاَّ بأنها من الإلهيات، وليست الإلهيات كالطبيعيات، ولا قانون هذه كقانون تلك. ويبدو أن أبرابانيل قد استخلص من تفسيره للتوراة أن الساعة قد دنت، ويبدو أن قرار طرد اليهود من أسبانيا نهائياً سنة ١٤٩٢، وخروجه هائماً إلى إيطاليا، قد تركا به جرحاً غائراً، فكتب «إعلان الخلاص» و «ينابيم الخلاص» يتنبأ بنزول المسيح، وانتقام اليهود من مضطهديهم، وعودتهم للأبد إلى أورشليم، يعيشون في جنة مقيمة تحت مظلة المسيح وحكومة عالمية، ويحيون حياة تأمل ومعرفة خالصة بالله، وتلك أراء كانت إرهاصات بالحركات اليهودية المسيحانية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولم يكن أبرابانيل يعتقد في كمال أية حكومة سبوي حكومة المسيح الموعودة، فأي نظام أرضى ليس سوى محاولة للاقتراب من النموذج السماوي الذي طرد منه أدم بسبب عصيانه

للناموس، ومهما حاولنا فلن نرقى إلى هذا الأصل أبداً، ولن توجد الحكومة المثلى قبل نزول المسيح، وإنما تتفاضل الحكومات، وأفضلها جميعاً هى التى تسير على الناموس، فتُرضى الله وتشبع حاجات الناس، وحكامها موظفون منتجون، ويرأسها مجلس السنهدرين أو مشايخ الدين، فإن الدولة والدين وجها عملة، ولم يكن سقوط إسرائيل إلا بسبب فصلها الدين عن الدولة.



# این اخطب Ibn Ahktab

حُيى بن أخطب، من يهود عصر المبعث، فلسفته حسابية، فقد أتجه إلى تأويل حروف التوراة بالحسباب العددي الأبجدي، ومن ثم نصا إلى تأويل أواثل السور واستنباط مدة بقاء الأمة الإسلامية بمقدار السنين التي يعطيها الحساب الأبجدي لحروف الفواتح. ويروى ابن إسحق في سيرته النوبة أن أبا ياسس بن أخطب مرّ بالمصطفى عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة، فسمعه يتلو فاتحة سورة البقرة «ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين» فأتى أبو ياسر أخاه حيى بن أخطب في نفر من يهود، فنقل إليهم ماس مع، وكان حيى من أخبث وأضرى قومه حقداً على الإسلام، فمشى في النفر من قومه إلى رسول الله فساله فيما تلا من فاتحة البقرة، فلما استوثق منه، قال لقد بعث الله قبلك أنبياء بيّن لكل منهم ما مُلكه وما أُجَلُ أمته، وما نعلمه من «ألم»-الألف واحدة، واللام ثلاثون، والميم أربعون، فهذه إحدى وسبعون سنة، ثم استطرد فقال يا محمد- هل معك مع هذا غيره؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم «المص» (الأعراف)، فيقيال الينهودي هذه أثقل وأطول: الأليف واحدة، واللام شلائون، والميم أربعون، والصاد تسعون، فهذه إحدى وستون ومائة سنة. هيل مع هذا غييره؟ فذكر عليه الصيلاة والسيلام «الري (فاتحية سيورة يوسف والحجر وإبراهيم المكيات) ، فحسبها اليهودي فبلغت ٢٣١ سنة. وسأل عن غيرها فذكر النبي عليه المسلاة والسلام «المن (فياتحة سورة الرعد)، وأحبصناهنا الينهنوذي فكانت ٢٧١ سنية. وعندها أمنسك عن السنؤال والعدّ، وقال

لقد لبس علينا أمرك حتى ما ندرى أقليلاً أعطيت أم كثيراً. وانصرف بمن معه، فتساءل أخوه أبو ياسر ما يدرينا، لعله جُمع هذا كله لمحمد، وأحصى مجموع ما سمعوا من حروف فبلغت ٧٣٤، فقال النفر من يهود لقد تشابه علينا أمره.

ومن ذلك التأويل اليهودى المبكر دخل القول بالحساب العددى للحروف- أبجد هوز- ينتقل في قصص التفسير مع غيره من الإسرائيليات. وقد أنكرها أثمة من المحققين كالحافظ المفسر المؤرخ ابن كثير، وقال شيخ الإسلام الحافظ الحجة ابن حجر «وهذا باطل لا يعتمد عليه، فقد ثبت عن ابن عباس الزجر عنه، ولا أصل له في الشريعة».



#### Ben Elijah ابن الياس

(نحو ١٣٢٨ – ١٣٦٩م) هارون بن الياس أو هارون الأصغر، تميزاً له عن هارون الأكبر أو ابن يوسف الذي عاش قبله بقرن.

وابن إلياس قرّاء تركى من دائرة الثقافة الإسلامية، اشتهر بكتابه «شجرة الحياة» (١٣٤٦) يعارض به كتاب «دلالة الحائرين» لموسى بن ميميون، ويبدأ بنقد شديد للفلسغة اليونانية أو الشطحات الإغريقية كما يسميها، مؤثرا عليها علم الكلام الذى هو أدخل إلى مجموعة العلوم العقلية، وأنسب لذلك لتفسير الكتب السماوية، ثم إنه وسيلة القرّاءين، وابن إلياس قرّاء كما ذكرنا، وأما الفلسفة فهى وسيلة الربّانيين الذين كان ابن ميمون منهم، والقرّاءون يعتمدون على العقل في تفسير الشريعة واستخلاص الأحكام، والعقل هو وسيلة تحصيل المعرفة باللّه، وبه نعلم أن الله موجود، ولم يعرف أبونا إبراهيم اللّه إلا بالعقل وليس بالنقل، وعرف به أن الله واحد سرمدى لا يتغير.

وينكر ابن إلياس التجسيم ، ويبيع تأويل نصوص التوراة التى تصف الله بتجسيمه أو تشبيهه ، ولكنه يحظر التأويل فيما عدا ذلك، ويرفض السلوب المحض الذي قال به ابن ميملون ، لأن كل سلب يتضمن بالضرورة الإثبات ، وليس صحيحاً أن إيجاب الصفات لله

إشراك به. والعالم ليس قديماً كما يقول الأرسطيون، بل هو مُحدَّث، وحدوثه خير برهان على وجود الله، لأن كل محدث لابد له من صانع، والعالم مُركِّب من ذرات تتصل فتكون الأجسام، وتنفصل فيحدث الفناء، والذرات ليس لها حجم وليست قديمة، وعلم الله محيط بكل شيء. والإنسان له مشيئة ومن ثم فهو مسئول، ولا تعارض بين مشيئة الله ومشيئة الإنسان، لأن من مشيئة الله أنه خلق الإنسان حراً يفاضل بين الخير والشر، غير أن الله يساعد المؤمن ويبسط للشرير، وقد يبتلي المؤمن، كما حدث لأيوب، ليعرف الإنسان أن خير الدنيا إلى زوال، وأن متعة الأخرة هي الأبقى، والتي ينبغي أن يكون عليها الطلب.



# این نمیم Ibn Tamim

(نحو ٩٠٠- ٩٠٠م) دوناش بن تميم، قيروانى وتلميذ إسحق الإسرائيلى، من دائرة الثقافة الإسلامية، وهو معتزلى له تعليق على سفر الخلّق (٩٥٦)، يرد به على تعليق سعدى الفيومى، ويبدو منه أنه مقتنع أن الحكمة اليهودية، إذا فسرت تفسيراً وافياً منذ عهد إبراهيم عليه السلام، إنما تتوافق مع نتائج العلم الذي ثبت ثبوتاً حاسماً. كما تبدو معلوماته موسوعية، فقد كانت علوم الحساب والفلك والفيزياء والطب مألوفة لديه مثلما كانت لدى أكبر علماء عصره. وفيما يختص بالفلسفة، فإن ما يبدو تقصيراً عنده، إنما نجده في عمق آرائه الفلسفية وليس في معلوماته الفلسفية. وكما فعل إسحق الإسرائيلي فقد تصدى ابن تميم لمسألة صفات الله، وذكر أن لغة التنزيل جاءت في متناول ضعف العقل البشرى. ولما كانت عقليته علمية فقد أكد على برهان وجود الله بواسطة الحركة، وأن الذات الإلهية تسمو على الزمن الذي لا يمكن إدراكه قبل خلق الأجسام السماوية، وتتجلى قدرة الله الكاملة وعنايته في نظام الكون العجيب.



# ابن جبریل Ibn Gabirol

(نصو ۱۰۲۱–۱۰۵۸/ ۱۰۷۰م) سلیمان بن جبریل، وشهرته أبو أیوب سلیمان يحيى، ويعرف اللاتين باسم ابن جبريل Avicebrol ، وهو من دائرة الشقافة الإسلامية، ووُلد في ملقه وعاش في سيراقوسه، وكان شاعراً، ويعتبرونه من أعظم شعراء المدرسة اليهودية في أسبانيا. وتعكس فلسفته الكثير من فلسفة إخوان الصفاء واليهودية بفلسفته غير ظاهرة، فهو لا يقتبس من التوراة ولا التلمود، ولكنه يحاول أن يجعل من الأخلاق اليهودية ووجهة النظر الإسرائيلية أخلاقاً ووجهة نظر عالمية، باللجوء إلى العقل غالباً، وكتابه الرئيسي «ينبوم الحياة Fons Vitae» وضعه بالعربية، وضاعت النسخة الأصلية، ولم تُحفظ إلَّا النسخة اللاتينية وملخص عبري لها، ولم يعرف أن كاتبها أڤيسبرول هو نفسه ابن جبريل إلاّ في القرن التاسع عشر. ورغم أنه أفلوطيني إلا أن مذهبه يختلف بعض الشئ للأسوأ، فهو يجعل انبثاق العالم من الله، من ثنائية. من مادة وصورة، تشمل الكائنات كلها وتتكرر في جميع درجات العام والخاص، وتسير من أعلى إلى أسفل كل سلم الموجودات، فكأن هناك ثنائية في الله هي إرادته وفعله، على عكس المذهب الشائع عن الأفلاطونية المحدثة، وهي الإرادة التلقائية، والعالم مدين بوجوده إلى فعل خلاَّق إرادي وليس إلى عملية فيضية ضرورية كما هو في الأفلاطونية المحدثة.وثمة نقاط أخرى غامضة عند ابن جبريل كقوله إن المادة والصورة متلازمان، ومع ذلك يجعل الصورة وحدها في أغلب الأحيان هي التي تتولد عن الإرادة الإلهية دون المادة. ويعتذر لذلك بأن المادة لا تتولد من صفة إلهية ولكن من ذات الله، ومع ذلك فإنا نقول له بأن الإرادة لا يمكن أن تُخلق بمعارضة الذات الإلهية، ولكنها مرتبطة بها وهي تقوم بالخلق. فالعمل الخلاّق لا يكون حراً حرية كاملة ولكنه محدود بقانون مغروس في ذات الله،أعنى بإمكانيات الخلق التي تتجسد في المادة وهي أساس الوجود الذي ينشأ في الذات.ولكي يرأب ابن جبريل هذا الصدع في نظريته في العلاقة بين إرادة الله وذاته يقول إن الإرادة في وجودها بصرف النظر عن فعلها هي الله. ولا تتميز إلا عندما تبدأ في الفعل. وكذلك فإن الإرادة تصيير لانهائية حينما لا تعمل. وتبعاً لهذا تكون

الإرادة في منتصف الطريق بين مظهر الذاتية الإلهية وبين أقنوم خارجى عن الله. وهو موقف غير مفهوم. ويشبه ابن جبريل الإرادة بالحكمة أو كلمة الله. وهو نظر يتصل بنظرية اللوجوس، ويذكرنا بفيلون دون أن يكون باستطاعتنا الربط التاريخي بين المفكر اليهودي السكندري وبين هذا الأفلاطوني المُحدّث السراقوسي.



# این جرشون Ben Gershon

(١٢٨٨- ١٣٤٤م) لاوي بن جسرشسون المعسسروف عند اللاتين باسم الجرشوني Gersonides. وكتابه «سقر ملاحم الرب» الذي جمعه من أراء الفارابي وابن سينا وابن رشد على الخصوص، يناقش فيه الفلسفة الدينية، ويطرح الأراء السبابقة عليه وما أثير حولها من اعتراضات ، ثم يثني عليها بما يراه هو نفسه، مقدماً ذلك بعبارة «ويقول اللاوي». وأفكاره يبدو فيها بوضوح تأثير المذهب المُسَائي من أرسطو نفسه، ومن شُرَّاحه ثيمسطيوس والإسكندر الأفروديسي، ومن خلال تعليقات ابن رشد. والواقع أن ابن رشد موجود في كل صفحة من الكتاب، ويعود به إلى مذهب أرسطو الصحيح، ويقول معه ضد ابن ميمون إن العلاقة بين صفات المخلوقات وصفات الله ليست سوى علاقة بالتشكيك، بمعنى أنها تختص بالله في كمالها وصفائها، وبالمخلوقات بالاشتقاق والمشاركة. ويستخدم ابن جرشون كابن رشد الهرهان الغائم ، ليثبت وجود الله وأن العالم مخلوق . ولكنه عكس ابن ميمون يقول مع أرسطو أنه مخلوق من مادة قديمة وليس من العدم، إلاّ أن قدمها لا يعنى أنها فوق الزمن . فطالما أن فعلها داخل العالم المخلوق فإنها تكون قديمة ولكنها تحت الزمن. ومع ذلك إذا كانت المادة قديمة بشكل ما، وإذا كانت الصور وحدها تصدر عن الله، فمن الواضع أن الله لا يستطيع معرفة المخلوقات العديدة الفردية التي تولد من اتحاد الصورة بالمادة، بمعنى أن الله يعرف العام وحده ولا يعرف الجزئي من حيث هو جزئي ، وعلى هذا الوجه فإن الله لا يعرف إلا ذاته من ناحيه ، ومن ناحيه أخرى فإن معرفته التي تسمو على المقابلة

بين الكلى والجزئى تحيط علماً بكل شيء. وتحديد علم الله بهذه الطريقة يشكل عند ابن جرشون حجة لصالح حرية الإنسان، فطالما أن الجزئى يخرج عن نطاق العلم الإلهى فإن ما يقرره الإنسان خاصاً به لا يدخل مجال هذا العلم. وحتى العقل الإلهى يقتصر عند ابن جرشون كما هو عند ابن رشد على خلق مايسميه العقول المفارقة، وهي مخلوقات لامادية تفيض منها الصور على العالم المادى، وحالما تخلق هذه العقول تتولى حكم العالم، وهي لا تدير نظام الطبيعة العادى فحسب، بل أيضاً تصنع النبوة والعناية الإلهية وحتى العجزات.



# إبن حفنى Ibn Hephni

(توفى ١٠١٣م) شعوثيل بن حفنى، عراقى وزعيم المرسة التلمودية بها فى زمانه، ثقافته عربية، وفلسفته كلامية، وهو يستعير من علماء الكلام نظريتهم عن صفات الله، فالله حى وعالم وقادر بذاته وليس بصفاته التى تتميز عنه، وتفسيره لأسفار موسى الخمسة يُظهره عقلانياً بعض الشىء. وهو يرفض التنجيم والسحر، ولا يقر بالمعجزات إلاّ للأنبياء، وعلى ذلك يرفض الخوارق لأولياء عصر التلمود.



# Ben Hiyya ابن هيا

(المتوفى نحو ١٩٣١م) إبراهيم بن حيًا من دائرة الثقافة الإسلامية، شارك في ترجمة العديد من الكتب العربية إلى اللاتينية، وأسهم في نقل المعرفة العلمية العربية إلى أوروبا. وفلسفته يطرحها في كتابيه «مجلة المجلى» (بضم الميم الثانية)، و «تأمل النفس العزوفة»، ففي البدء خلق الله كل شيء بالقوة فكانت مادة وصورة وعدم، ثم رفع الله العدم وربط الصورة بالمادة فكانت الأشيائ، وكان الإنسان على قمتها، وتميز

بقدراته العقلية، وإرادته وتفريقه بين الغير والشر، فإذا أخطأ فهو الوحيد الذي يمكنه أن يتوب، والأرض هي عالم الفناء، وأرقى مراتب الإنسانية هي مرتبة الزاهدين، والعالم كما كانت له بداية فستكون له نهاية، ولقد خلقه الله في سبعة أيام، وتقابلها سبع فترات تاريخية، أو سبع مراحل حضارية، ومن ثم فنهاية العالم ستكون سنة ١٣٨٣م، والقيامة سنة ١٤٤٨م، ولن تقبل التوبة إلا من المؤمنين بالتوراة، ولهولاء وحدهم سيكون الخلود. وكان لأحاديث ابن حيّا عن القيامة الأثر الكبير على الكثيرين، ومنهم يهوذا اللاوي والقباليين من المدرسة الألمانية.



#### ابن داود Ibn Da'ud

(نجو ١١٠٠-١٨٠م) إبراهيم بن داود أو داؤد كما اشتهر، أندلسى من دائرة الثقافة الإسلامية، كتابه والعقيدة الرفيعة باللغة العربية، صورة من فلسفة أبن سينا، ويعد أول محاولة يهودية في التأليف للفسلغة، تتغلب فيه الفلسفة المشائية في صورتها الإسلامية، فمهد بذلك لمن جاء بعده لينظر في التوفيق بين أرسطو والدين الإسرائيلي. والفلسفة عنده كما هي عند ابن سينا لا تتعارض مع الدين، والتوراة كتاب يحوى كل شيء، والمعرفة التي يطرحها لم تتيسر لغير شعب اليهود إلا بعد الاف من السنين. ويأخذ داؤد براهينه في إثبات وجود الله، وخاصة برهان المسروري والممكن، من ابن سينا، ويتابعه على غير ما تقول به اليهودية، فيؤكد على حرية الإنسان في حدود أن المكن عند الله يظل ممكناً من غير أن ينتقص ذلك من قدرة الله وإرادته، والمذهب الأخلاق القائم على الأخلاق العقلية يتمشى مع الكتاب المقدس الذي يقول بأخلاق دينية، وغاية الإنسان تحصيل المرفة، ولكنها أخيراً المعرفة بالله التي هي أساس حب الله، ويتحقق كمال الإنسان ويبلغ سعادته عندما تكون له في النهاية المعرفة والحب معاً.



#### این داود Ben David

(۱۷۹۲ – ۱۷۹۲م) اليعازر بن داود، المانى من اتباع كنط، يعكس فى كتاباته هموم جيل ما بعد مندلسون، وكان يعتبر اليهودية الإصلاحية الوسيلة الوحيدة لمنع اليهود من اعتناق المسيحية، ونصح لذلك بإلغاء الطقوس التى تجعل من اليهودية شيئاً متميزاً عن المسيحية، والتى تنفر اليهود انفسهم من اليهودية، وقال باندماج اليهود فى مجتمعاتهم وتقبلهم للثقافة الغربية، وهذا ما جعل كنط يظن أن ابن داود ينصح قومه باعتناق المسيحية، ولذلك فقد نصح كنط اليهود بناءً على افكار ابن داود أن يُقبِلوا على المسيحية، فتكون لهم أخلاق دينية، ومن ثم يكون لهم دين.



# ابن سباً Ibn Saba

عبد الله بي سبة (انظر السبئية)



#### این سلام Ibn Salam

عبد الله بن سلام، تُروى عنه الكثير من الأحاديث التى عرفت باسم الإسرائيليات، وكان إسرائيليا أسلم والرسول في مكة على رأى، وأسلم بعد الهجرة في رأى أخر، وكان يدعى في يهوديته الحصين بن سلام بن الحارث، فلما أسلم سمّاه الرسول عبد الله. وهو من بني قينقاع، وذكر أنه كان شريفاً في قومه وحبراً عالماً، فلما أسلم نبذه قومه وتحدثوا فيه، وفيه نزلت الآية «وشهد شاهد من بني إسرائيل» (الأحقاف ١٠). وكان اليهود قد جاءوا إلى النبي صلّى الله عليه وسلم برجل وامرأة قد زنيا، فقال لهم كيف تفعلون بمن زني منكم، قالوا نحممهما ونضربهما، فقال لا تجدون في التوراة الرجم، فقالوا لا نجد فيها شيئاً، فقال لهم عبد الله بن سلام كذبتم، «فاتوا بالتوراة

فاتلوها إن كنتم صادقين»، (آل عمران ٩٣) فوضع مدراسها الذي يدرّسها منهم كفه على آية الرجم، فطفق يقرأ ما دون يده وما وراءها ولا يقرأ آية الرجم، فنزع ابن سلام يده عن آية الرجم، فقال ما هذه، فلما رأوا ذلك قالوا هي آية الرجم، فأمر بهما فرُجما. ورُدِي عن معاذ بن جبل قال: إن العلم والإيمان عند أربعة أرهط، عند عويمر أبي الدرداء، وسلمان الفارسي، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر عشرة في الجنة. وكان لابن سلام ابنان يوسف وأحمد، فكنوه باسم أولهما، وله حديث عن الرسول، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من الأنصار وامرأه: واعتمرا في رمضان فإن عمرة من رمضان لكما كحجة». وروى صاحب الفهرست أن أهمد بن عبد الله بن سلام ترجم التوراة ترجمة دقيقة، وقيل إن ترجمته كانت سبباً في إدخال الزيد من الإسرائيليات إلى تفسير القرآن. وشهد ابن سلام مع عمر فتح بيت المقدس والجابية. ولما كانت الفتنة بين على ومعاوية، اتخذ سيفاً من خشب واعتزلهما، وأقام بالمدينة إلى أن مات سنة ٤٢هه، وقيل له خمسة وعشرون حديثاً.



# ابن المعوداء Ibn al- Sawda

عبد الله بن السوداء، قال المقريزي في الخطط أنه وعبد الله بن سبأ شخص واحد، والأوصاف التي يُنعَت بها الآخر. وقال المحققون إن ابن السوداء كان على هوى دين السهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في على وأولاده، لكي يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصاري في عيسى عليه السلام، فانتسب إلى الرافضة السبئية حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكُفْر، ودلّس ضلالاته في تأويلاته. وذكر البغدادي أن ابن السوداء كان يعين السبئية على قولها، وأنه كان في الأصل يهودياً من الحيرة فاظهر الإسلام، وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن علياً رضي الله عنه الكوفة سوق، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن علياً رضي الله عنه

وصى محمد صلّى اللّه عليه وسلم، وأنه خير الأوصياء، كما أن محمداً خير الأنبياء، فلما سمع ذلك منه شيعة علّى، قالوا لعلى إنه من محبيك، فرفع على قدره وأجلسه تحت درجة منبره، ثم بلغه غلوه فيه فهم بقتله، فنهاه ابن عباس عن ذلك، وقال له إن قتلته اختلف عليك أصحابك، وأنت عازم على العود إلى قتال أهل الشام وتحتاج إلى مداراة أصحابك، فلما خشى من الفتنة التى خافها ابن عباس نفاه إلى المدائن، فافتتن به الرعاع بعد قتل على رضى الله عنه. (أنظر السبثية)



# این شموئیل Ben Samuel

(نحو ۱۲۲۰–۱۲۹۰م) هليل بن شموئيل، إيطالي، فلسفته عقلية على طريقة ابن ميمون، وبسببه صدر الحكم بحرمان سليمان بن إبراهيم من مونبلييه، الذي كان يؤلب يهود جنوب فرنسا على مذهب الميموني في تأويله التوراة بالفلسفة اليونانية، وخاصة عند أرسطو. ولابن شموئيل كتاب وحيد «جمال النفس» (نحو ۱۲۸۸) عبارة عن ترجمات لابن رشد في هذا الموضوع، ولآخرين من المشايعين للفلسفة الرشدية.



# إبن صديق Ibn Tzaddik

(المتوفى ١٩٤٧م) يوسف بن صديق، القرطبى الأندلسى، من دائرة الثقافة الإسلامية، يستخدم مذهب الأشاعرة ليهاجم به مذهب المعتزلة عند اليهود القرّاءين، خاصة يوسف البصير، فمن رأيه أن الله هو صفاته، وهو يقول كإخوان الصفا أن الحكمة هى تحصيل المعرفة بالله وتبدأ الحكمة عندما يعرف الإنسان نفسه، وكمال العكمة أن يعمل بمقتضى المعرفة بالله، أى أن يتمثل الإنسان العارف صفات الله فتكون له قدوة، ولكن ابن صديق يظل يهودياً مع كل ما يقبسه من الثقافة الإسلامية،

فهو ينكر البعث الجسماني، ويقول إن البعث لا يكون إلاّ للفضلاء بالعودة إلى الحياة عودة روحية في عهد المسيح الذي هو المهدى المنتظر، ليحيوا في ظل عدله نعيماً مقيماً وسعادة أبدية.



# ابن عزرا Ibn Ezra

(نحو ١٠٥٥- ١٧٥٥م) أبو هارون صوسى بن يعقوب بن عزرا، أندلسى من دائرة الثقافة الإسلامية، ويعتبر مرجعاً فى الشعر اليهودى الأندلسى، وله فيه «كتاب المحاضرة والمذاكرة» بالعربية، وله «ديوان» معظمه موشحات كالموشحات الأندلسية، وكتابه فى الفلسفة «الحديقة فى معنى المجاز والحقيقة» يقول فيه بالفيض والعقل الفعال، وينسب إلى فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو كثيراً من الأقوال التى لم تُذكر عنهم.



# ابن عزرا Ibn Ezra

(١٠٨٩- ١٠٨٤م) إبراهيم بن عزرا، أسبانى من دائرة الثقافة الإسلامية، قيل إن ابنه الوحيد موسى تحوّل إلى الإسلام فارتحل ابن عزرا عن بلاد الإسلام، لا يقربها بقية حياته، متنقلاً بين أوساط اليهود فى فرنسا وإيطاليا. وهو من فحول شعراء العبرية، يقرضه على الطريقة العربية الأندلسية، سواء فى البحور أو القافية أو فى شكل القصيدة أو المقامة، ومن خلاله انتقل التأثير العربى إلى الشعر اليهودى والأوروبى. وفلسفته أفلوطينية تنتثر فى تفسيراته للتوراة، وعلمه بها من خلال قراءاته لسليمان بن جبريل، ومذهبه يقرب كثيراً من مذهب الحلوليين، فالله هو المبدأ الأول الذى منه تفيض كافة العقول والعوالم، والخلود للنفس بعودتها للنفس الكلية، وهذه باتصالاتها بنفس

النبى يكون الوحى، وعلم الله كلى، وكذلك عنايته كلية، والعالم مخلوق من مادة قديمة غير مخلوقة، وأقدار الناس معلقة بتعييناتهم النجمية، ولا يفلت من هذا التعيين الأفراد الذين تكون نفوسهم فى اقتران مع النفس الكلية، وكذلك الإسرائيلي عندما يكون مخلصا فى الاتحاد مع الله، وقصة المغلق فى الكتاب المقدس لا قيمة لها إلا بالنسبة للعالم المحسوس الذى له بداية زمنية. ويحمل ابن عزرا بشدة على الأخطاء التاريخية فى أسفار التوراة الخمسة، وكان سبينوزا من المتأثرين بنقده، ولكنه بشكل عام فيلسوف متوسط القيمة، أسلوبه مقتضب أحيانا إلى حد الغموض، ويعجز فى كثير من الأحيان عن تناول المسائل التي تعرض لها بنضوج، رغم قسوة نقده وملاحظاته النافذة.



## ابن فاتوده Ibn Paquda

(النصف الثانى من القرن الحادى عشر) باهى بن يوسف بن فاقوده، وابن باقودا أيضا، من دائرة الثقافة الإسلامية، عاش فى سراقرسه بالأندلس، وكان قاضى جاليتها اليهودية، ونُسب إليه خطأ «كتاب معانى النفس»، وله كتاب «الهداية إلى فرائض القلوب، والتنبيه إلى لوازم الضمير» بالعربية، وقيل إنه أول كتاب فى الفلسفة اليهودية الأخلاقية، وهو صورة من الكتب الأخلاقية الإسلامية، يحفل بالاقتباسات من فلاسفة المسلمين والأدب العربى والحكايات العربية، ولذلك قيل إن الربانيين حاكموه لميوله الإسلامية الواضحة، وخاصة اتجاهاته الصوفية الإسلامية ، ونقده للأحبار لاهتمامهم بالشعائر التى يسميها الفرائض الجسمائية ، وهو يعرفها بأنها التسليم لله الخالق الواحد الأحد، والشكر له والتوبة عما يغضبه، ويبرهن على وجود الله ببرهان الصائع يأخذه من المعتزلة، والبرهان الفائي يذلك به على طريقة إخوان الصفا.



# إبن كمونه Ibn Kammuna

(نحو ١٢١٥ – ١٢٨٥م) سعد بن منصور بن كمونه، بغدادى، من المدافعين عن اليهودية ضد خصومها اليهود المرتدين إلى الإسلام، وأخصهم السموال المغربي

صاحب كتاب «إقحام اليهود». ومصنفه «تنقيح الأبحاث للعلل الثلاث» باللغة العربية، يقدم له بفصل عن النبوة، ينقله من أقوال لابن سينا والفزالي والرازي والميموني، ولا يشير فيه إلا لاسم الرازي، ثم هو يحاول التصدي بالشرح لأسس الديانات الثلاث، متهما الإسلام بالنقل عن اليهودية، وعدم انطباق شروط النبوة على النبي عليه الصلاة والسلام، الأمر الذي أثار حفيظة الجماهير عليه، فهاجمت داره عقب صلاة الجمعة، وساعده الحاكم على الهروب من بغداد.



### ابن لطيف Ibn Latif

(نحــو ۱۲۰- ۱۲۸۰م) إسـحق بن إبراهيم بن لطيف، من دائرة الثقافة الإسلامية، وقراءاته في الفلسفة اليونانية من خلال المصنفات العربية، ومعظم اقتباساته من الفارابي، ويأخذ منه نظريته في المدينه الفاضلة، والنبي الذي هو الملك الفيلسوف، ويبدو في فلسفته التأثر الواضح بابن جبريل والميموني، ويتابع كتاب ينبوع الحياة لابن جبريل في كثير من أفكاره، وهو أفلوطيني يمزج الفلسفة بالتصوف، ولذلك يصف بعضهم طريقته بانها بدعة ، ويراها آخرون فتحاً جديداً له صداه عند قريشقش.



# ابن منبه Ibn Munabbih

(٣٤- ١/٤ هـ) أبو عبد الله وهب بن مُنبه اليماني الصنعاني، من رواة الإسرائيليات من التابعين، أبوه من خراسان، وأرسل إلى اليمن في زمن كسرى أنو شروان، وأسلم في حياة النبي صلّى الله عليه وسلم.ونشأ وهب في اليمن وولى القضاء لعمر بن عبد العزيز، وأخرج له البخاري وأبو داود والنسائي والترمذي، وقيل إن له كتاب «المهدأ» وكتاب «المهدأ» وكتاب «المهدأ» وكتاب «المهدأ»

علم ولكنه لم يكن بتورع عن التلفيق، شأنه في ذلك شأن زميليه من مسلمة اليهود كعب الأحبار وابن سلام، وقد لاحظ ابن قتيبة الفرق بين معلوماته عن بدء الخلق وبين سفر التكوين. وكان يقول قرأت اثنين وتسعين كتاباً، كلها أنزلت من السماء، اثنان وسبعون منها في الكنائس، وعشرون في أيدي الناس، لا يعلمها إلا قليل، ووجدت في كلها أن من أضاف إلى نفسه شيئاً من المشيئة كفر. ومن كتبه وتكر الملوك المتوجة من حمير وأخبارهم وقصصهم وقبورهم وأشعارهم، وله أيضاً «قصص الأنبياء» و «قصص الأنبياء» و «قصص الأخيان، ويقال إنه حبس في كبره وامتحن، فقلد ضربه يوسف بن عمر لمّا ولى اليمن، وكان يوسف من جبابرة الولاة في العهد الأموى. وقيل إن وهب مات متأثراً من ذلك.



### این موسی Ben Moses

(١١٨٦- ١٢٤٧م) إبراهيم بن موسى بن ميمون، من دائرة الثقافة الإسلامية، أبوه موسى بن ميمون، وقد تولى بعده رئاسة الطائفة اليهودية في مصر، ونهج نهجه فحاول التوفيق بين الربّانية والفلسفة، وناصر العقل على النقل، إلّا أنه اختلف عن أبيه في أشياء، فبينما أبوه كان عقلانياً وميوله أكثر إلى الفلسفة، فإن إبراهيم كان من أهل الكشف واتجاهاته صوفية، وكتابه وكفاية العابدين» بالعربية موسوعة في الصوفية، وتأثير صوفية المسلمين فيه واضح، وعنهم أدخل الوضوء وغسل القدمين قبل الصلاة، والوقوف في صفوف مستراصة عند الصلاة، والجلوس على الفخذين عند القراءة، والسجود في الصلاة. وغاية الفلسفة عنده الاتحاد بالله وليس معرفة الله كما هي عند أبيه، فبعد المعرفة تكون المرتبة الأعلى وهي الاتحاد، ولم تعجب طريقته الكثيرين



# إبن ميمون Ben Maimon

(١٣٥ - ١٢٠٤) موسى بن ميمون، أعظم فلاسفة اليهود في دائرة الثقافة الإسلامية وفي القرون الوسطى في أوروبا، ويعرفه العرب باسم أبي عمران عبيد الله

موسى بن ميمون، ويعرف اللاتين باسم الميموني Maimonides، ولا بقرطبة الأندلس، وأقام بمصر، وبها وضع أغلب مؤلفاته، ونكره ابن أبي أصيبعة في طبقاته فقال: هو الرئيس أبو عمران، كان عالماً بسنن اليهود، ويعد من أحبارهم وفضلاثهم، وكان رئيساً عليهم في الديار المصرية، وهو أوحد زمانه في صناعة الطب وفي أعمالها، متفنن في العلوم، وله معرفة جيدة في الفلسفة، وكان السلطان الملك الناصر صلاح الدين يرى له ويستطبه، وكذلك ولد الملك الأفضل عليّ، وقيل إن الرئيس قد أسلم في المغرب وحفظ القرآن واشتغل بالفقه، ثم لمَّا اتجه إلى الديار المصرية وأقام بفسطاطها ارتد. وقال عنه أبو الفرج اللطى المعروف بابن العبرى «كان موسى قد قرأ علم الأواثل بالأندلس، وأكره على الإسلام فأظهره وأسر اليهودية، ولَّا ألزم بجزئيات الإسلام من القراءة والصلاة فعل ذلك، إلى أن أمكنته الفرصة فخرج من الأندلس إلى مصر، ونزل الفسطاط بين يهودها، فأظهر دينه وأرتزق بالتجارة، وكان عالماً بشريعة اليهود، وصنّف كتاباً في مذهب اليهود سماه بالدلالة، وبعضهم يستحبه، وبعضهم يذمه ويسميه الضلالة، وغلبت عليه النحلة الفلسفية فصنَّف رسالته في المعاد الجسماني، وأنكرها عليه اليهود فأخفاها إلاّ عمَّن كان يرى رأيه، ورأيتُ جماعة من يهود بلاد الإفرنج بأنطاكية وطرابلس يلعنونه ويسمونه كافراً». وكذلك ذكره عبد اللطيف البغدادي فقال «عمل موسى كتاباً لليهود سمّاه كتاب الدلالة، ولَعَنَ من يكتبه بغير القلم العبراني. وقفتُ عليه فوجدتُه كتاب سوء، فصَّل أصول الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصلحها».

وتشمل كتابات موسى الفلسفية رسالة في المنطق باللغة العربية، يذكر في بدايتها «أن المنطق لا يعد علماً قائماً بذاته، بل هو وساطة إلى تمرين التلميذ والمعلم على البحث، وتنظيم التفكير تنظيماً معقولاً، وهو للعقل كالقواعد للغة، فكما تعين القواعد على فهم اللغة، يرشد المنطق إلى مسالك الضبط وتنظيم العقل». وكذلك كتب بالعربية كتاب السراج، يهمنا فيه صدره الذي بحث فيه تاريخ نشأة الرواية والإسناد عند اليهود. وكتاب «تثنية التوراة» الذي أحدث فتنة بسب اعتماده على العقل أكثر من النقبل، وقيبل لأنه أدخبل فيبه وهبو الكتاب التشريعيي نظريبات فلسنفية مستقاة من مصادر غيبر

إسرائيلية، وأنه لم يقل رأيه صراحة في المعاد الشرعي وفقاً لتعاليم أحبار التلمود، في حين وجه عناية مفرطة إلى البحث في الروح في الدنيا والآخرة، الأمر الذي جعل الناس يعتقدون أنه لا يؤمن ببعث الأجسام، وقد اضطره ذلك إلى أن يفرد كتاباً للبحوث الفلسفية، فكان مصنفه الأكبر ودلالة الحائرين»، كتبه باللغة العربية بالحروف العبرية، رغبةً منه في أن ينتشر الكتاب بين جماهير اليهود في البلاد العربية دون العرب، ولأنه خشى أن يثير بعض ما جاء فيه من المعارضة للمتكلمين والمعتزلة والأشعرية فتنة عليه، فيتناولون تعميماته بالرد الواجب، خاصة أنه لم يتوخ فيها الموضوعية، ولم يقدم الدليل عليها، بالإضافة إلى أنه يذكر أنه يعارضها، ثم عندما يتحدث تفصيلاً يبين أنه يوافقها فيما يخص الديانتين الإسلامية واليهودية من أمور عامة. وقد تورط في أخطاء نحوية لا تُحصِّي تثير الشك في حقيقة مقدرته، خاصة أنه ينقل عبارات بأكملها من المؤلفين العرب لا ينسبها لأصحابها. وكتابه خليط من مبادىء أرسطو ونظريات فلاسفة المسلمين، صبغها بصبغته الخاصة، ووجّهها وجهة يهودية. وهو متأثر بأرسطو، الذي عرفه من خلال الترجمات العربية عند ابن حنين، ويحيى النحوى، والغزالي، وابن باجه، وابن طفيل، وثابت بن قرة، والقبيصى، وبان أفلح الإشبيلي، والرازي، والفرغاني، والحبرّاني، والفارابي، والمتكلمين، وتأثره بالفارابي شديد، وهو يتابعه حتى في الأسلوب، ويمد تأثيره فيه إلى كتابه اليهودي وتثنية التوراة».

أما غرضة من تأليف دلالة الحائرين فلم يكن «نقل كتب الفلاسفة أو تلخيص معانى العلم الإلهى على بعض المذاهب، إذ الكتب المؤلفة في جميع ذلك كافية، وإنما الغرض أن أبين مشكلة الشريعة، وأظهر حقائق بواطنها التي هي أعلى من أفهام الجمهور، فلذلك ينبغي لك (والكلام هنا ليوسف بن عقنين تلميذه) إذا رأيتني أتكلم في إثبات العقول المفارقة وفي عددها، أو في عدد الأفلاك وفي أسباب حركتها، أو في تحقيق معنى المادة والصورة، أو في معنى الفيض الإلهي ونحو هذه المعانى، فلا تظن أو يخطر ببالك أنى إنما قصدت لتحقيق ذلك ونحي الفلسفي فقط، إذ تلك المعانى قد بُسطت في كتب كثيرة، وبرهن على صحة أكثرها، بل إنما أقصد لذكر ما يبين مشكلة من مشكلات الشريعة، فأفهمها وأحل عُقداً كثيرة، بمعرفة ذلك المعنى المذى ألخصه». وهو هدف نرى

أن معظم فلاسفة اليهود يتوخونه، فلا يغرنَّ القارىء لهم أنهم فلاسفة يتحدثون في اللغة أو في الوضعية أو الجشطلت أو الكنطية أو علم النفس أو الاقتصاد، فإنما هي أمور يتوسلون بها لبسط جانب من ديانتهم التي يعدونها خاصتهم القومية، وقد بسط ابن ميمون رأيه في كتابه عن ماهية الله مثلاً، وشرح العبارة الشهيرة ٢٦ من الفصل الأول من سفر التكوين «نصنع إنساناً على صورتنا وشبهنا»، وقال: إن الناس قد ظنوا أن لفظ صورة في اللسان العبرى يدل على شكل الشيء وتخطيطه، فيؤدى ذلك إلى التجسيم المحض، ورأوا أنهم إن فارقوا هذا الاعتقاد كذَّبوا النص.. وأما صورة فتقع على الصورة الطبيعية، أعنى على المعنى الذي يجوهر الشيء بما هو، وهو حقيقته من حيث هو ذلك الموجود المعنوى الذي يكون عنه الإدراك الإنساني... فيكون المراد من الصورة هي الصورة النوعية التي هي الإدراك العقلي لا الشكل والتخطيط. وتعرّض لتعريف بعض التعبيرات مثل «كلمة الله» و «الألوام التي كتبها الله» و «الحركة والسكون المنسوبة لله، فقال: إن القصد من وصف الله بالكلام مثل وصفه بالأفعال كلها الشبيهة بأفعالنا، فأرشدت الأذهان إلى أن ثم علماً إلهياً يدركه النبيون، بأن الله كلمهم، حتى نعلم أن هذه المعاني التي يوصلونها لنا من قبل الله، هي ليست من مجرد فكرتهم وروايتهم. وأما ما ذكرته التوراة من أن الألواح صنَّعُة الله، والكتابة كتابة الله منقوشة عليها ومكتوبة بإصبع الله، فهذه أشياء طبيعية لا صنعية، لأن كل الأمور الطبيعية من صنع الله ونتيجة مشيئته ومحض إرادته. ويشرح ابن ميمون نسبة الكون والحركة لله، وعلاقتها بكل ما ابتدع في سبتة أيام من خلق الكون على هذا النصو، بأن كل يوم من الأيام السنة كانت تُصدُث حوادث خارجة عن هذه الطبيعة المستقرة الموجودة الآن في الوجود بجملته، وفي اليوم السابع استمار الأمر واستقار على منا هو عليه إلى الأن. وعلى هذا الشكل يشرح ابن ميمون ألفاظناً كثيرة من أسفار الكتاب المقدس، مستخدماً ثقافته الإسلامية، ودرايته بكتب المسلمين، متأولاً نصوص التوراة على غير ما جاء من تعاليم أحبار اليهود، يلف بنا طويلاً ويأتى بمقدمات يحاول بها أن يهيىء القلوب لما يريد أن يصسرح به، ويحاول أن يكون أقرب إلى الفلاسفة منه إلى المتكلمين، ومع ذلك فهو يتوجه إلى هؤلاء وهؤلاء بنقد عام يستعلى به عليهم، لأنهم على غير ملته، فقال «إن الفلاسفة يسمون اللَّه العلَّمة الأولَّمِي، والمتكلمين يهربون من تسميته بالعلَّة الأولَّمي والسبب الأول،

ويسمونه الفاعل، ويظنون أن هناك فرقاً عظيماً بين سبب وعلة من جانب وبين فاعل من جانب أخر، والذي نعلمه أنه لا فرق بين قولك علة أو فاعل في هذا المعني، وذلك أنك إذا أخذت العلة أيضاً بالقوة فهي تتقدم معلولها بالزمان، وأما إذا كانت علة بالفعل فإن معلولها موجود بالفعل ضرورةً، ولذلك متى أخذت الفاعل فاعلاً بالفعل، فإنه يلزم وجود مفعوله ضرورة، لأن البنَّاء قبل أن يبني بيتاً ليس بنَّاءً بالفعل، ولكنه بنَّاء بالقوة، كما أن مادة ذلك البيت قبل أن يُبنِّي هي بيت بالقوة، فعندما يَبني بنَّاء بالفعل، يلزم وجود شيء مبنى حينئذ ضرورة، فما ربحنا شيئاً في تفضيل إسمية فاعل على إسمية علة». ثم يقول عن المتكلمين والمعتزلة والأشعرية «إن كل ما قالوه إما هو أراء مبنية على مقدمات مأخوذة من كتب اليونان والسريان، الذين راموا مخالفة أراء الفلاسفة ودحض أقوالهم، وكان سبب ذلك أنه لما عمَّت الملة النصرانية بين الملل، وكانت أراء الفلاسفة شائعة في تلك الملل، ومنهم نشأت الفلسفة، ونشأ ملوك يحمون الدين، رأى علماء تلك العصور من اليونان والسريان أن هذه دعاوى تنقضها الآراء الفلسفية نقضاً. عظيماً، بينما نشأ فيهم علم الكلام، وابتدأوا يثبتون مقدمات نافعة لهم في اعتقادهم، ويردون على تلك الأراء التي تهدم قواعد شريعتهم، فلما جاءت ملَّة الإسلام، ونُقلت إليهم كتب الفلاسفة، نُقلت إليهم أيضاً تلك الردود التي ألَّفت على كتب الفلاسفة، فوجدوا كلام يحيى النحوى وابن عبري وغيرهما في هذه المعاني، فتمسكوا بها، وظفروا بمطلب عظيم بحسب رأيهم، واختاروا أيضاً من أراء الفلاسفة المتقدمين كل ما رأوا أنه نافع لهم، وإنَّ كان الفلاسفة المتأخرون قد برهنوا على بطلانه، ورأوا أن هذه أمور مشتركة ومقدمات يضطر إليها كل صاحب شريعة، ثم اتسم الكلام وانحطُّوا إلى طرق أخرى عجيبة ما ألمَّ بها المتكلمون قط من يونان وغيرهم، لأن أولئك كانوا على قرب من الفلسفة، ثم جاءت في الإسلام أقاويل شرعية خصيصة بهم، احتاجوا ضرورةً إلى أن ينصروها، ووقع أيضاً اختلاف في ذلك، فأثبتت كل فرقة منهم مقدمات نافعة لها في نصرة رأيها.. وبالجملة إن كل المتكلمين ، من اليونان والمسلمين ، لا يتبعون الظاهر من أن الوجود أولاً في مقدماتهم، بل يتأملون كيف ينبغي أن يكون الوجود حتى يكون منه دليل على صبحة هذا الرأى أو نقضيه، فإذا صبِّه ذلك التخيل فرضوا أن الوجود على صبورة كذا، واحتاجوا إلى إثبات تلك الدعاوى التي تؤخذ منها تلك المقدمات التي يصحح بها المذهب أو لا ينقض».

ولم يلتفت علماء المسلمين إلى تعميمات موسى بن ميمون، لأنه كتبها بحروف عبرية، فلم يعرفوها، ولم يوجهوا إليها عنايتهم. واعتبر اليهود ابن ميمون في غاية الجرأة أن يقتحم هذه المشكلات اقتحاما عنيفا، وأن يخرج منها، إن كان قد خرج منها،موَّفقاً بين الدين والفلسفة مرة، أو مرجِّحا الدين مرة، أو الفلسفة أخرى، ومن ثم أيقظ العقلية اليهودية على الفلسفة، من خلال الفلسفة العربية، حتى ذكر الغزالي والفارابي وابن رشد وأرسطو وأفلاطون وجالينوس بجانب أحبار اليهود، ودُرَّست آراؤهم الفلسفية في المعابد إلى جانب التوراة والمشنا والتلمود. وانقسم الناس إزاءه قسمين، فريق يؤيده وآخر يرفضه، وعلل الرافضون رفضهم بأن موسى قد جعل أرسطو في مرتبة الشترع الإسرائيلي، وذهب إلى تأويل نصوص التوراة على الطريقة الفلسفية ففتح فتحاً إلى التأويلات السخيفة، ومال بالناس إلى دراسة كتب الدين عن طريق الفلسفة. وتزعم الرافضين الحبر سليمان بن إبراهيم من مونبلييه. واحتدم الصراع بين الرافضين والمؤيدين، وأعلن المؤيدون لعنة الحرمان على ابن إبراهيم الرافض وأفراد شيعته، فألب المعارضون السلطة، واستعدوها على الكتاب بحجة أنه يعرّض بالمستحبة، فجُمعت نُسخه وأحرقت أمام الجماهير في مونبلييه وياريس سنة ١٢٣٣، وفي سنة ١٣٠٥ اجتمع رؤساء اليهود في برشلونة ، وأعلنوا لعنة الحرمان على كل من يدرُس العلوم الفلسفية قبل بلوغ سن الخامسة والعشرين. وانتشر إحراق الكتاب في كل البلاد التي فيها اليهود. ويقول إسرائيل ولفنسون إنه لم يحدث أنَّ كان لكتاب عبري مثل هذا التأثير بعد التوراة والتلمود، لأن أنصار موسى في حياته وبعد وفاته كانوا يقرأونه ويدرَّسونه في الكنائس، وأصبح عماد الاسترشاد لكل من يدرُس كتب الدين وفقه الشريعة.



# ابن وقار Ibn Waqar

يوسف بن إبراهيم بن وقار، من أسبان القرن الرابع عشر، ودائرة الثقافة الإسلامية. له كتاب والمقالة الجامعة في بيان الفلسفة والشريعة بالعربية، يقلد فيه ابن رشد. والفلسفة التي يعرفها هي التي يطرحها ابن رشد والفارابي وابن سينا وابن طفيل في كتبهم. وفلسفته اليهودية يستقيها من الميموني وموسى اللاوي، غير أن قوله بالعقول الفلكية والعقل الفعال، واستغراقه في شطحات القباليين إلى حد الإغراب، صرفت القراء عن كتابه، فلم يتجاوز النسخ اليدوي.



# إبن يشوع Solomon Maimon

(نحو ۱۷۵۲ – ۱۸۰۰م) سليمان بن يشوع، الملقب بسليمان الميموني، لإعجابه بموسى بن ميمون. وهو ألماني، وإن كان قد ولد بلتوانيا من أعمال بولندا آنذاك، إلا أنه هاجر إلى ألمانيا في سن الخامسة والعشرين. وكانت دراسته يهودية محضة، فاستطاع أن يتقن الألمانية، وعاش فقيرا بقلمه يكتب بالألمانية والعبرية، وله شرح بالعبرية للجزء الأول من ودلالة الحائرين لموسى بن ميمون، إلا أنه اشتهر بتفسيره اليهودي لفلسفة كنط، وقيل إن كنط اعتبر كتابه ومقال في الفلسفة المتعالية عن أحسن الشروح عليه. وقال ابن يشوع أن منهجه فيه تلمودي اكتسبه من موسى بن ميمون، ومن دراسته لكتابه «تثنية التوراة»، وهو منهج تحليلي يقوم على المقابلة والحكم التفصيلي. وفلسفة ابن يشوع تلفيقية ، يحاول فيها أن يتابع ابن ميمون ، بالمزج بين الروح العلمية الألمانية والروح الربانية اليهودية. ويبدو أن تفسيره لكنط، ومذهبه في هذا التفسير ، كان لهما تأثير من بعد على اعتناق كثير من اليهود للكنطية.



# ابن يعتوب Ben Jacob

نسيم بن يعقوب القيروائي، عاش في القرنين العاشر والحادي عشر، وله وكتاب مغتاج مغاليق التلمودي بالعربية، فقد كان متكلما معتزليا له اتجاهات أفلاطونية محدثة، وتفسيره للدين عقلي، وهو يستخدم صيغ المعتزلة فيفتتح كتابه بحمد الله والثناء عليه، ويقول إن علم الله وقدرته هما ذاته، وأن الله لم يفرض أوامر إلا وأعطى المؤمن القوة على تنفيذها. وهو يحاول في شروحه أن يسقط التجسيم والتشبيه، ويستعير مذهبه في الحساب (تعويض آلام الأطفال) عن المعتزلة، ويقول إن الهدف من التنزيل هو إزالة الشك الذي تثيره المعرفة، مخالفا بذلك رأى سعدى الذي يذهب إلى القول بأن الشك سبب المعرفة، ويتجاوزه ابن يعقوب فيرى أن المعرفة التي يعطيها التنزيل هي المعرفة الحقة لأنها الأثبت والأرسخ.



## ابو البركات Hibat Allah

(نحو ۱۰۷۷ – ۱۸۷۰م) هبة الله بن ملكا أبو البركات البغدادى، فيلسوف العراقيين، ولقبه أوحد الزمان ، قيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه من غضب السلطان، وقيل طلباً لدوام نعمة السلطان عليه، ويبدو أن إسلامه كان ظاهريا، لأنه كتب ، بالإضافة إلى كتابه الفلسفى «المعتبر»، تفسيرا باللغة العربية لسفر الجامعة، كان له شأن من الناحية الفلسفية، ومدحه الشاعر إسحاق بن إبراهيم بن عزرا بقصيدة باللغة العبرية. وأيا كانت حقيقة إسلامة، فالشاهد أنه كان يهودياً من دائرة الثقافة الإسلامية، تتلمذ على أبى الحسن سعيد بن هبة الله ، وكتابه «المعتبر» نكره القفطي فقال «إنه أحسن كتاب صنّف في هذا الشأن في ذلك الزمان»، وقد تناول فيه النطق والطبيعيات والإلهيات، واستّن فيه لنفسه منهجا استنبط منه اسم الكتاب

«المعتبى»، لأنه كما يقول: «ضمَّنته ما عرفتُه واعتبرته وحقَّقتُ النظر فيه وتمَّمته، لأن ما نقلته عن غير فهم، أو فهمته وقبلته من غير نظر واعتبار، ولم أوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب، كبيراً لكبّره، ولا خالفت صغيراً لصغّره، بل كان الحق من ذلك هو الغرض، والموافقة والمخالفة فيه بالعَرَض». وهو يركن في منهجه هذا إلى اليقينيات الأولية، يدحض بها القضايا الكتسبة السائدة عند معاصريه، وفي ذلك يقول أبن تيمية «اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد الفرق بين الذاتي المقوم والعرضى اللازم، وأبو البركات لما كان مُعتبراً لما ذكره أئمة المشائيين، لا يقلدهم ولا يتعصب لهم كما يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثاله». ويمدحه ابن تيمية بأنه أقرب إلى السُنّة والحديث فقال «ولكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين النافين للصفات، وابن رشد نشأ بين الكلابية، وأبو البركات نشأ ببغداد بين علماء السنة والحديث». وقال «وأما أبو البركات صاحب المعتبر ، ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك ، وسلوكهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوات، أصلح قولاً في هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء، فأثبت علم الرب بالجزئيات، وردّ على سلفه رداً جيدا». وقال أيضا «وأبو البركات وأمثاله قد ردّوا على أرسطو ما شاء الله، لأنهم يقولون إنما قصدُنا الحق، وليس قصدنا التعصب لقائل معين ولا لقول معين». وقال في مسئلة جواز قيام الحوادث بالقديم «ومن جُون قيام الصفات بالباري منهم جوَّن قيام الحوادث به مثل كثير من أساطينهم القدماء والمتأخرين **كابي البركات**»، وقال في مسئلة الصفات «ولهذا لماّ تفطُّن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالة في العلم، وتكلم على بعض ما قاله في المعتبر، وانتصف منه بعض الانتصاف، مع أن الأمر أعظم مما ذكره أبو البركات»، ثم قال «ويجوّزون حوادث لا أول لها، ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتأخريهم كأبي البركات ، خالفوهم في إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب، وقالوا لإخوانهم الفلاسفة ليس معكم حجة على نفى ذلك». وآخر ما قال «وليس هذا من لوازم القول بقدم العالم، بل في القائلين بذلك من يقول إن الله يفعل بمشيئته وقدرته، كأحد القولين اللذين ذكرهما أبو البركات واختاره».

ومما خالف به أبو البركات الأرسطيين قوله بوجود حين ذى ثلاثة مقادير، وتعريفه للزمان بأنه مقدار الوجود لا مقدار الحركة، والزمان عنده على غير ما يقول ابن سينا، يتعلق بوجود الخالق كما يتعلق بوجود المخلوق، ولكنه يوافق ابن سينا فلا يقبل القول بأن الحركة برهان على وجود الله، وينكر مذهب الفيض الذى يقول به الأفلوطونيين، ويرى أن الأشياء خلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية الأزلية أو المحدثة، ولكن نزعته الشخصانية في تصوره لله تقربه من مذاهب علم الكلام، كما تقربه نزعته التجريبية من القائلين بأن الطبيعيات أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحس والمشاهدة والتجربة لا القياس البحت والظن الصرف.



## الإبيونيون Ebionites

فرقة من اليهود المتنصرين، عرفوا بهذه التسمية العبرانية الأصل التى ربما تعنى الأغمار، لأنهم كانوا من نكرات اليهود. وقيل ربما هذا الاسم هو الذى أطلقوه على أنفسهم، بمعنى أنهم الفقراء إلى الله. وبوصفهم يهوداً كانت الشريعة تلزمهم، ولكنها لم تكن تلزم المسيحيين من غير اليهود. ولأنهم تمسكوا بالناموس لم يجد بولس الرسول بداً من الانصراف عنهم بدعوته والتوجه إلى غير اليهود. ورغم أنهم قبلوا المسيح، إلا أنهم قبلوه بمعنى الهدى المنتظر، ورغضوا الإقرار بالوهيته وولادته العذرية. وشايعوا كبيرهم سيرينش الفريسي فقالوا إن المسيح ليس سوى رسول قد خلت من قبله الرسل، وأنكروا رسولية بولس لأنه قال بغير ذلك مجدفاً في حق الله ومستحقاً اللعنة. وذهب فريق من الإبيونيين مذهب الفنوميين، فقالوا إن المسيح هو آدم، وقال فريق آخر من الإبيونيين مذهب الفنوميين، فقالوا إن المسيح هو آدم، وقال فريق آخر بائه الروح القدس، حلّ بادم، ثم بالأباء، وأخيراً حلّ بعيسي، فلما صلب عيسي

صعد الروح القدس الذي هو المسيح إلى السماء. وعندهم جميعا أن المسيح قد ورث الشريعة عن موسى، وأنه لا كتاب سوى الأسفار الخمسة. وهؤلاء كانوا من الزهاد، وعاشوا كبطرس على الخبز والزيتون، ولم يقبلوا الخمر، وعافوا الزواج، ثم عادوا فأباحوه من بعد.



#### احد العامة Ahad Ha - Am

(نحو ١٨٥٦ - ١٩٢٧م) الإسم القلمي لأشير جينزبرج، صاحب الدعوة إلى التربية اليهودية قبل الدولة اليهودية، وهو بالعبرية آحاد هاعام، وكان قد وقّع به مقالا له يعارض برنامج جمعية أحباء صهيون في أوديسا حيث ولد ونشأ، لأنه برنامج يطالب بالهجرة اليهودية الفورية إلى فلسطين، بوصفها السبيل العملى الوحيد لتأسيس الدولة اليهودية، فكتب يقول وليس هذا هو الطريق»، فلا هجرة بدون إعداد روحي مسبق، وليس الوطن النهودي هدفاً في حد ذاته، وإنما الهدف هو إنشاء وطن، يكون ملهماً ليهود العالم على الوحدة، والمحافظة على جوهرهم بوصفهم الشعب المختار الذي اختص برسالة فحواها الأخلاق، فالصهيونية أخلاقية قبل أن تكون سياسية، وإسرائيل ليست مجرد تجمّع يهودي، ولكنها مركز ثقافي روحي لكل يهود العالم، ومصدر غذائهم الدائم بالقيم اليهودية، ومن ثم أسس آحاد هاعام جمعية أطلق عليها اسم بني موسى، بهدف نشر المُثُل القومية اليهودية، وبعث الإحساس بمعنى الأمة والرسالة لدى يهود العالم، وظل يرأس دعوتها السرية من ١٨٨٨ الى ١٨٩١، وعارض هرتزل، ووصف برنامج الصهيونية السياسية بأنه ضرب من الخيال، لأنه لا ينهض على علم بتاريخ اليهودية وحقيقة الإسهام الحضاري لليهود، ومن ثم فمال الاولة التي تقوم عليه أن تكون شكلا بلا مضمون، أي أنها ستكون دولة هزيلة تلعب بها الدول الكبري. ومع ذلك فإن آحاد هاعام شارك في الأحداث التي أدت إلى إصدار وعد بلفور

الشهير، وأدرك منذ البداية مدى ما سيحقق الشعب العربى في فلسطين من غبن، ولذلك أعلن أن أي برنامج لتأسيس الدولة اليهودية في فلسطين لابد أن يضع في اعتباره الحقوق القومية لهذا الشعب. وكتب سنة ١٩٠٨ «في مفترق الطرق» ثم استقر أخيراً في تل أبيب (١٩٢٣) داعياً إلى أن الأمة هي أنا الشعب، وهي قوته الإبداعية الذاتية، وجماع ذكرياته، وإراداته على البقاء التي يعبر عنها في معتقداته السياسية والدينية والأخلاقية. وعندما تشتت اليهود انفرط عقد الأمة فاصبح الأنا فردياً وليس قومياً، ولم يعد الإحساس القومي في الشتات بالدرجة التي يدفع اليهود إلى استرداد التراب اليهودي، ومن ثم فلكي نظالب بالأرض ونقيم الدولة لابد من بعث القومية اليهودية، ونصير التراث، وسبيس أي بعثها هو بعث الروح اليهودية، بالتربية والتثقيف، وتطوير التراث، وتضوير الأدب وكافة الأشكال الثقافية، وهو ما يسميه آحاد هاعام رسالة الصهيونية ومضمونها الروحي، فالصهيونية الثقافية هي التي ستلهم الشعب إرادة الخلاص، ومذه ستدفعه إلى الاستيطان.

ولايخفى تأثير الاستنارة اليهودية على فلسفة آحاد هاعام، وكذلك تأثره الواضح بنيشته ودارون، فمن الأول أخذ فكرة السوبرمان، فقال بالأمة المتفوقة، ومن الثانى اقتبس نظرية البقاء للأصلح، واعتبر استمرارية اليهود دليلاً على أنهم الأمة الأصلح، وهو معنى «الشعب المختار».



### الأدومية Edomism

مذهب الفرنكيين أتباع يعقوب فرنك، نسبة إلى أدوم، ومعناها الأحمر، لقب عيسو بن إسحق، لأنه كان أحمر عند ولادته، ولأنه باع بكوريته لأجل طعام أحمر اللون، وسميت سعير التى سكنها عيسو وأولاده باسم أدوم، وصارت عند الفرنكيين رمزاً للحياة كما ينبغى لها أن تعاش، ولونها عندهم اللون الأحمر، فقد كان عيسو

صيادا، وكما يقول «صائر إلى الموت فمالى والبكورية». وتعنى البكورية الشريعة، والفرنكيون يبطلونها، على مذهب عيسو وينشدون الفطرة، بدعوى أنها الحياة الحقة التى سيدعو إليها المسيح الذى هو المهدى المنتظر، لأن الشريعة تكون باقتران الإنسان للخطيئة، وبنزول المسيح تُرفَع الخطيئة عن الإنسان، فلا تعود ثمة ضرورة للشريعة.

والرحلة إلى عيسو أو أدوم، كان يعقوب أخو عيسو الذى اشترى منه بكوريته، قد وعده بها ليستأنفا الحياة معا، ولكنه لم يستطع الوفاء بوعده، لأن همّته تقاعست به عن القيام بها، ولكن المسيح سيقوم بها فى آخر الزمان، وسيتابعه على الرحلة المؤمنون. وأدوم هى طوبى آخر الزمان. والأدوم يون مبطلون، ينكرون المعاد والحساب، وحلوليون، يقولون إن روح الله تحلّ بالأنبياء، وأنها قد حلّت فى إبراهيم وإسحق ويعقوب، حتى حلّت فى آخر الزمان فى يعقوب فرنك المهدى المنتظر. وهم إباحيون، يقولون إنه برفع الخطيئه يباح كل شىء، ولا يحظر أى شىء.



## أزام Arama

(نحو ١٤٢٠ - ١٤٩٤) إسحق بن موسى أرام أو الأرم، بمعنى الهادى أو الذى يُهتد كن به، وفى العربية الإرم ما يُهتدى به. وفلسفته إيمانية أخلاقية، تعادى الخط العقلانى الذى بدأه الميمونى، وكتابه وعقيدة إسحق» محاولة للرد على ودلالة الحائرين» للميمونى، وهو عبارة عن مواعظ نقل الكثير منها من إسحق أبرابانيل ونسبها إلى نفسه، ويطرح فى كل منها إحدى القضايا الفلسفية، ثم يرد عليها من التوراة بما يدلل على تهافت العقل، ويعرض مفهوم الله فى ضوء العقل والنقل ليوضح الفرق فى المنهج، وهو فرق تظهره قوة إيمان إبراهيم، الذى ينصاع لصوت الإيمان فيسارع لذبح ابنه إسحق، ويطيع الإبن بلا نقاش، ومن ذلك يشتق أرام اسم كتابه

«عقيدة إسحق». وأرام من أهل الباطن، ويذهب إلى تفسير التوراة بطريقة «الزهار» كتاب الباطنية اليهود، ويقول بحرية الإنسان ومن ثم مسئوليته، ولكنها حرية لا تتنافى مع القول بالقدرية، ومعناها عنده مطلق إرادة الله وعلمه السابق وخبرته. والأخلاق عنده هى الوصايا العشر، وهى نفسها الفضائل العقلية التى نبه إليها الفلاسفة، وهى قوانين طبيعية أو فطرية، غايتها سعادة الإنسان التى هى خير الفلاسفة الأسمى.



## اریستوبولوس Aristobulus

(النصف الأول من القرن الثانى قبل الميلاد) من أوائل الذين ردّوا الفلسفة اليونانية إلى أصول يهودية، فزعم أن أجزاء من سفر التكوين قد ترجمت إلى اليونانية قبل ظهور الترجمة الكاملة المعروفة بالسبعينية، وأن فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو قد اطلعوا عليها، فكانت أساسهم الذين بنوا عليه فلسفاتهم في أصل الكون. وذهب أريستوبولوس إلى تأويل نصوص التوراة على طريقة أنتيستانس الكلبي فيما قال في تأويل حكايات هومر عن الآلهة، فإذا ذكر التوراة أن الله قد خلق العالم في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، فالمقصود بالأيام الستة هي المراحل التي تعاقب عليها هذا العالم، حتى بلغ مبلغه الحالي من الانتظام والانسجام والتوافق بين أجزائه، وهو ما يعنيه التوراة من قوله إن الله قد استراح في اليوم السابع، أو أنه قد جلس واستوى على العرش، فالجلوس المقصود هو الاستقرار، والاستواء هو الانتظام، وبذلك يعتبر أريستوبولوس من أوائل المدافعين عن اليهودية ضد الذين اتهموها بالتجسيم، وهو يعتبر أن تكرار الأعداد في التوراة، كالعدد سبعة (السموات سبع، وأيام الخلق سبعة، وقوى الإنسان سبع هي الحواس الخمس والنطق والعقل)، هو أصل نظرية الأعداد عند وقوى الإنسان سبع هي الحواس الخمس والنطق والعقل)، هو أصل نظرية الأعداد عند الفيثاغوريين.



# إسرائيلي Israeli

(نحو ٨٥٠- ٩٥٠م) إسحق الإسرائيلي، مصرى هاجر إلى القيروان، التي كانت آنذاك من أهم المراكز الثقافية الإسلامية في العصور الوسطى، وتتلمذ فيها على الطبيب العربي إسحق بن عمران، واشتهر كطبيب، ويعتبر أول فيلسوف أفلاطوني محدث في اليهودية، ولو أن ابن ميمون لا يدرجه ضمن الفلاسفة، ويقول إنه طبيب فحسب. وقد يكون ابن ميمون على حق، فكتاباه «كتاب التعاريف» و«كتاب العناصس، وهما محفوظان في ترجماتهما العبرية واللاتينية من أصولهما العربية، لا يبدى فيهما الإسرائيلي الكثير من الأصالة، غير أن استطراداته الكثيرة المنطقية والميتا فزيقية والطبية، وهوامشه على كتاب التعاريف، تعد محاولات جادة لتركيب مذهب يهودى، على أساس من الفلسفة الإسلامية القائمة على أرضية إغريقية، من الفلسفتين المُسائية والأفلاطونية المحدثة. والغاية عنده من التفلسف هي معرفة الله بقدر ما يستطيع الإنسان، وهو هدف عقلي أكثر منه خلقي. ويسلم الإسرائيلي بفكرة الخلق، غير أنه يميز بين الخلق من العدم، والتوالد الطبيعي للأشياء على أساس موجود من قبل، ويقول إن الله قد خلق العالم لأنه أراد أن تتنزل فيه حكمته، ولقد فاض العقل من الله، ومن العقل فاضت النفس بدرجاتها المختلفة، ومن الدرجة السفلي للنفس كان فلك السماء الذي يؤثر في الطبيعة، وعنده تتوقف سلسلة الفيوضات، وتكون العناصر التي هي أصل الأجسام المركبة. ونظريته في العناصر يأخذها من المدرسة الأرسطية، وكذلك فكرة النفس العقلية الحيوانية والنباتية، فالأولى تفيض مباشرة من العقل، وتتلوها الاثنتان الأخريان. والنفس الفردية هي جوهر مستقل عن الجسم، لكنها تتحد به من أجل أن يعرف الإنسان الحقيقة (فكرة أفلاطونية)، ويحيا حياة مطابقة للقانون الخلقي، ويلغى الجزء الإلهي الذي هو عبارة عن اتحاد النفس الفردية بالنفس الكلية، وبذلك يصل مذهب الإسرائيلي عن الجزاء، بمنهج مختلف، إلى النتيجة ذاتها التي يصل إليها الفكر الديني الخالص.



# Israelites اسرائيليات

الأحاديث التي كان المسلمون يستشهدون بها من التوراة، ويذكر أن أول من أدخل ذلك عبد الله بن عباس، ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد وصفه النبي عليه السلام فقال: «اللهم فقّهه في الدين وعلّمه التأويل»، ولذلك أطلق عليه المسلمون اسم العبر البحر، وترجمان القرآن. وكان إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير في تفسيره للقران ينقل عن ابن عباس، ويتناقل عنه ما يحكيه من أقاويل التوراة التي أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: بلّغوا عنى ولو آية، وحدَّثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من الناس. رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو، ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قد أصاب يوم اليرموك زاملتين من كتب أهل الكتاب، فكان يحدَّث منهما بما فهمه من هذا الحديث من الإذن في ذلك. ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تُذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام، أحدها ما علمنا صحته، مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق، فذاك صحيح، والثاني ما علمنا كذبه، مما عندنا مما يخالفه، والثالث ماهو مسكوت عنه، لا من هذا القبيل، ولا من هذا القبيل، فلا نؤمن به، ولانكذَّبه، ويجوز حكايته لما تقدم، وغالب ذلك مما لافائدة فيه تعود إلى أمر ديني، ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب في هذا كثيراً، ويأتي عن المفسرين خلاف بسبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا أسعاء أصحاب الكهف، ولون كليهم، وعددهم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، وتعيين البعض الذي ضبرب به القتيل من البقرة، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى، إلى غير ذلك مما أبهمه الله تعالى في القرآن، مما لافائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم، ولكن نقل الخلاف عنهم في ذلك جائز، كما قال تعالى: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، رجماً بالغيب، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، قل ربي أعلم

بعدّتهم، ما يعلمهم إلا قليل، فلا تمار فيهم إلاً مراء ظاهرا، ولا تستفت فيهم أحدا» (الكهف ٢٢)، فقد اشتملت هذه الآية على الأدب في هذا المقام، وتعليم ما ينبغى في مثل هذا، فإنه تعالى حكى عنهم ثلاثة أقوال، ضعف القولين الأولين، وسكت عن الثالث فدلً على صحته، إذ لو كان باطلا لردّه كما ردّهما، ثم أرشد على أن الاطلاع على عدّتهم لاطائل تحته، فقال في مثل هذا «قل ربى أعلم بعدتهم»، فإنه ما يعلم ذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعهم الله عليه، فلهذا قال: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا»، أي لا تجهد نفسك فيما لاطائل تحته، ولا تسألهم عن ذلك، فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجما بالغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، بالغيب، فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام، وأن تنبه على الصحيح منها، وتبطل الباطل، وتذكر فائدة الخلاف وثمرته، لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته، فنشتغل به عن الأهم فالأهم، وهو منهج أبن كثير في تفسيره، وأبن تيمية في مقدمته في أصول التفسير.

ويذكر الإمام البقاعي في كتابه الأقوال القويمة في حكم النقل من الكتب القديمة: حكم النقل عن بني إسرائيل، ولو كان فيما لا يصدقه كتابنا، ولا يكذبه الجواز، وإن لم يثبت ذلك المنقول، وكذا ما نقل عن غيرهم من أهل الأديان الباطلة، لأن المقصود الاستئناس لا الاعتماد، بخلاف ما يستدل به في شرعنا، فإنه العمدة للاحتجاج للدين فلا بد من ثبوته، فالذي عندنا من الأدلة ثلاثة أقسام: موضوعات، وضعاف، وغير ذلك، فالذي ليس بموضوع ولا ضعيف مطلق الضعف يورد للحجة، والضعيف المتماسك للترغيب، والمرضوع يذكر لبيان التحذير منه بأنه كذب، فإذا وازنت ما ينقله أثمتنا من أهل ديننا للاستدلال لشرعنا بما ينقله الأئمة عن أهل الكتاب، سقط من هذه الأقسام الثلاثة في النقل عنهم ما هو للحجة، فإنه لا يُنقل عنهم ما يُثبَت به حكم من أحكامنا، ويبقي ما يصدقه كتابنا فيجوز نقله وإن لم يكن في حيز ما يُثبَت، لأنه في حكم الموعظة لنا. وأما ما كذبه فهو كالموضوع، لا يجوز نقله، إلا مقرونا ببيان حاله.

ويروى أبن خلدون في مقدمته في أسباب تسرّب الإسرائيليات إلى المسلمين، وأسباب استكثارهم من روايتها، أن العرب لم يكونوا أهل كتاب ولا علم، وإنما غلبت عليهم البداوة والأمية، وإذا تشوَّقوا إلى معرفة شيء، مما تتشُّوق إليه النفوس البشرية في أسباب المكونات وبدء الخليقة وأسرار الوجود، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم، ويستفيدونه منهم، وهم أهل التوراة من اليهود، كانوا يومئذ أهل بادية مثلهم، ولا يعرفون من ذلك إلا ما تعرفه العامة من أهل الكتاب، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم مما لا تعلق له بالأحكام الشرعية التي يحتاطون لها، مثل أخبار بدء الخليقة، وما يرجع إلى الحدثان والملاحم ومثال ذلك، وهؤلاء مثل كعب الأحبار، ووهب بن منبه، وعبد الله بن سلام وأمثالهم. فامتلات التفاسير من المنقولات عنهم، وفي أمثال هذه الأغراض أخبار موقوفة عليهم، وليست مما يرجع إلى الأحكام فيُتُحرى فيها الصحة التي يجب بها العمل، وتساهل المفسرون في مثل ذلك ومالأوا كتب التفسير بهذه المنقولات، وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم، كما قلنا، بمعرفة ما ينقلونه من ذلك، إلا أنهم بَعُدُ صيتُهم وعَظُمت أقدارهم لما كانوا عليه من المقامات في الدين والملة، فتُلُقيت بالقبول من ىومئد.



# Ossenes : Essenes

فرقة يُشتق اسمها من أصل آرامى، قيل من فعل آسى، وهم المؤاسون الذين يساوون بين الناس لا فرق بين سيد ومسود، وقيل من أسى، وهم الأساة بمعنى الزاهدون، وقيل المفرد هو الآسى الذي يعالج الجراحات وهم الأساة بمعنى الشافون الذين يمتهنون التطبيب. وكانوا لا يتكلون اللحم، ويأبون الذبح، وينصحون بالاستعفاف

بالتطوع، والأولاد بالتبنى، ويطالبون بأن تكون الملكية على المشاع، ولكل منهم حرفة، واكتناز المال محظور، وإذا تهيأوا للطعام اغتسلوا وصلوا، ويقولون إن العبادة غاية، وينكرون المعاد الجسمانى، ولكنهم يؤمنون بالثواب والعقاب وبخلود الروح، ويؤثرون من الثياب البيض، ولا يبدلونها حتى تبلى، وقراءاتهم فى الأخلاق، وفيما يزيد معرفتهم بها وينميها فيهم، ويعزفون عن المنطق لأنه ترف فكرى، ولا يبحثون فى العلم الطبيعى لأن مجاله أوسع من قدرات الإنسان، ولكنهم يتفكرون فى آثار الله سبحانه بتدبير مخلوفاته، والنظر فى الكون. وقيل إن النبى يحيى عليه السلام قد تلقى عنهم وعاش بينهم، وأن المسيح كان من الزاهدين على طريقتهم، وأن دعوته هى دعوتهم، وأن بالشركة المسيحية الأولى كانت على منوالهم، وقبيل إنهم كيانوا باطنية، تأثروا بالفيثاغورية والأورفية والزردشتية والبوذية والهرمسية.



## Ophites الافعويون

عبدة الأفعى، من أفعه العبرية التي هي أفعى العربية، وقيل إنهم فرقة من الباطنية وجدت زمن موسى عليه السلام في برية سيناء، قال فيهم سفر العدد «تكلموا على الله وعلى موسى، وقالوا لماذا أصعدتنا من مصر لنموت في البرية، فإنه ليس لنا خبر ولا ماء، وقد سئمت نفوسنا هذا الطعام الخفيف، فأرسل الرب عليهم حيات نارية، فلدغت منهم كثيرين وماتوا، وأقبلوا على موسى، وقالوا قد خطئنا إذ تكلمنا على الرب وعليك، فادع الرب أن يزيل عنا الحيات، فتضرع موسى لأجلهم، فقال الرب لموسى اصنع لك حية وارفعها على سارية، فكل لديغ ينظر إليها يحيا، فصنع موسى حية من نحاس وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا» وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا» وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا» وجعلها على سارية، فكان أي إنسان لدغته حية ونظر إلى الحية النحاسية يحيا» ودعاها ساخراً نحشتان، أي قطعة نحاس.

وقيل إن إرهاصات عبادة الأفعى كانت من يوم أن عاينوا أفعى موسى تلقف أفاعى سحرة فرعون، وكانت عبادتها ماتزال أيام المسيح، وقد قارن نفسه بها فقال «وكما رفع موسى الحية فى البرية، هكذا ينبغى أن يرفع ابن البشر لكى لا يهلك كل من يؤمن به، بل تكن له الحياة الأبدية» (يوحنا ٣/٤-١٥). وقد رمزوا للطب بها فكانت صورتها استجلاباً للشفاء. وقد قيل إن الأفعويين كانوا أكثر من فرقة، ومنهم من عبد الأفعى ضد إله التوراة، لأنها كانت مطية إبليس لغواية حواء، وهي عندهم رمز للحياة أو لقوة الحياة، شانهم شأن عبدة الشيطان. وفي التوصية الثالثة من برتوكولات حكماء صهيون الأفعى رمز لسيطرة اليهود، كاللوياثان الأسطوري القابض على زمام حكماء صهيون الأفعى رمز لسيطرة اليهود، كاللوياثان الأسطوري القابض على زمام والحياة والقوة معاً.



### اكوستا Da Costa

(نحو ١٥٨٥-١٦٤٠م) جبريل أكوستا أو داكوستا، يضرب به المثل في الثورة على الجمود الديني اليهودي. وكان أكوستا من يهود المارانو البرتغاليين الذين اعتنقوا المسيحية تقية، فلما سنحت لهم فرصة الهجرة ارتدوا. وكانت هجرة أكوستا إلى أمستردام (١٦١٥)، وفيها اصطدم بتعصب الأحبار، وكان أكوستا عقلياً، فوقف في وجه هؤلاء، وأعلن معارضته لقطعية الديانة اليهودية، واتهم الربانيين بتحريف عقيدة موسى، وبدا ما يسمى في تاريخ الكتب المقدسة بحركة تفسيرها تاريخياً، وشكك في صدق نسبتها لله، أو صدورها عمن سردت عنهم بإلهام من الله، للتناقض الواضح بين نصوصها، وأنكر صدق التراث المنقول لتعارضه مع المعقولية، ونفي أن يكون هناك نص في التوراة على خلود النفس أو البعث والجزاء، وأكد أن ذلك من افتعال الربانيين لمباراة الديانات الأخرى. وقد لقي أكوستا نتيجة أفكاره تلك ألواناً شبتي من

الاضطهاد من طائفته، فالبوا عليه الحكومة حتى صادرت كتبه، وطردوه من مجتمعهم، وكانوا يبصفون في وجهه، ويلقون على بيته القاذورات والجيف، ولم يحتمل الرجل سوء المعاملة والفقر، فندم وأعلن توبته بعد خمس عشرة سنة من المهانة، ولكن قيل إنه لم يقبل الطقوس اليهودية، ومنم اثنين من المسيحيين من اعتناق اليهودية، فجددوا اتهامه بالكفر، واضطروه مرة ثانية إلى طلب المغفرة وإعلان التوبة، لكنهم لم يقبلوها منه هذه . المرة إلا بعد أن جلدوه أمام جمهور اليهود تسعاً وثلاثين جلدة، وكانوا خلالها يستنزلون عليه اللعنات، ثم طلبوا إليه أن ينبطح أمام باب المعبد، ومن الجميع من فوقه إمعاناً في إذلاله، وكان ذلك أكثر مما تحتمله أعصابه، فعاد إلى داره وكتب رسالته الباقية «نموذج العياة الإنسانية» باللاتينية، سجل فيها كل ما صادفه، ووجه أشد النقد لفكرة الدين عموما، وفكرة القانون الطبيعي الذي كان الاعتقاد سائداً بأنه فطرى في الإنسان، ويجمع بين الناس بالحب المتبادل، ويستخدم كأساس للتمييز بين الخير والشر، ثم أطلق على نفسه النار فمات لتوه. وحاول اليهود إيجاد مختلف المبررات لاضطهاده، فقالوا إن هؤلاء المهاجرين من بعد كل ما عانوه في مواطنهم الأصلية من اضطهاد على يد الأسبان والبرتغاليين، كانوا حريصين على ألا يقبلوا في صفوفهم أي خروج على مبادئهم، ولكن الرَّد على هذا الاضطهاد الشنيع للفكر الحر في حالة أكوستا، أن هذه الطائفة التي عانت الاضطهاد، كان أولى بها أن تأخذ على عاتقها وضع حد لكل اضطهاد، بما فيه اضطهاد الفكر الحر، وكان الأولى أن تبدأ بنفسها قبل أن تطلب رفع الاضطهاد الواقع عليها من الغير، فتفتح صدرها رحباً للانتقادات الموجهة إليها. ولقد كان تأثير كتاب أكوستا كبيراً على الكثيرين من بين اليهود أنفسهم، ولما قرأه سبيتورًا، كان ملهمه في ثورته على هؤلاء اليهود أنفسهم في أمستردام، وكررت معه هو نفسه واقعة الاضطهاد، وأوقعوا عليه حكم الحرمان كذلك

سنة ١٦٥٦م، بفارق أن سبينوزا لم يمكنهم منه، فثبت للنهاية، ولم يستطيعوا تأليب السلطة عليه.



### البو Albo

(نحبو ١٣٨٠-١٤٤٤م) يوسف البو، أظهر المدافعين عن اليهود في العصبور الوسطى، وكان ممثل اليهود في مناظرة تورتون الشهيرة سنة ١٤٤٤م، وهو من دائرة الثقافة الإسلامية، وإن كان لم يكتب مثل ابن ميمون بالعربية التي كان يتقنها بعد العبرية، وكتابه «الأصول» يبدو فيه أثر الأرسطيين العرب وخاصة ابن رشد، ولكنه لا يذكر ذلك صبراحة، إلا أنه فيه ينقل عنهم، وعن قريشقش وابن ميمون وسعدى الفيومي والأكويني، عبارات بأكملها، ويعتبر أن من حقه السطو على أفكار الآخرين طالما أنه يجد فيما يقولونه مايدافع به عن دينه، ولعل هذا هو السبب فيما قيل إن فلسفته تلفيقية، ودفوعه سطحية لذلك، وهو يرى أن أية عقيدة لابد أن تتوفر لها ثلاثة أركان أو أصول، هي الإيمان بالله، وبالوحى المنزل، وبالبعث والحسباب. وهو يتابع في ذلك ابن رشد، ويربط الإيمان بالله بالإيمان بوحدانيته، ويقول عن المسيحية إنها حطمت وحدة الذات الإلهية، وتبدو مخالفة للعقل. ويربط الإيمان بالوحى بالإيمان بالشريعة المنزلة على النبي. والتنزيل وحده، كما قال أرسطو، هو الكفيل بإقامة نظام صالح أخلاقي وسياسي. والتنزيل أو الشريعة التي يقصدها هي شريعة موسى التي تعترف بها المسيحية والإسلام، والتي لاتنسخها أية شريعة أخرى مالم تتوفر لها نفس الشهادة العلنية التي كانت لشريعة موسى، وهي أن يشهد تنزيلها خمسون ألفاً، ومن ثم يرفض ألبو اعتبار الإسلام والمسيحية ملزمين.



## الاتفانية Alphans

أصحاب الألفان السامرى، زعموا أن الثواب والعقاب فى الدنيا، وقيل اسمهم الدوستانية، ومعناها الفرقة المتفرقة الكاذبة، وهو الاسم الذى أطلقه عليهم خصومهم من الفرقه المقابلة الكوستانية، ومعناها الجماعة الصادقة الذين يقرون بالآخرة، ويقولون إن الثواب والعقاب فيها.



### الكسندر Alexander

(١٨٥٩ - ١٩٣٨م) شموئيل الكسندر، اشتهر بأنه مبتافيزيقي طبيعي أو واقعي، وقيل إنه خير من يمثل الواقعية المحدثة في بريطانيا، وكان أستاذاً للفلسفة بجامعة مانشستر، وعضواً بمجلس الجامعة العبرية، ومن أنشط أعضاء الجالية اليهودية في بريطانيا عملاً لخير هذه الجالبة، وكتابه الرئيسي وال**كان والزمان والألوهية»** (سنة ١٩٢٠) يبين منه أنه مادي لا يؤمن بإله مفارق، وكان كسلفه سبيتورا من القائلين بوحدة الوجود، وأن الله هو العالم برمَّته عبر تطلعه إلى التألُّه، بمعنى أنه يقول بالتطور من الأدني إلى الأعلى، وأن العالَم قد تخلِّق من المادة في شكل انبثاقات كيفية متلاحقة، كل مرتبة منها تؤدى إلى التي تليها وتعتمد على التي قبلها، والعقل أعلى كيفية انبثق إليها التطور في الحاضر، ولكن وجود العواطف الدينية دليل على تطلعات إلى المرتبة الإلهية، وليست هذه العواطف لدى البعض إلا مشاعر كائنات حُبِّلي بكيفية الألوهية، وهي الكيفية الجديدة التي يتجه إليها الانبثاق، ولكن التنبؤ بما سيكون عليه شكل هذه الكائنات مستحيل، وإنما يمكن القول بأن الفارق بين هذه الكائنات الحاملة للألوهية وبين الإنسان الحامل للعقل، هو كالفارق بن هذا الإنسان الحامل للعقل وبين المادة الغُفِّل أصل الحياة، وربما تكون هذه الكائنات الحاملة للألوهية بدورها الأساس لتطور لاحق ولانبثاق كيفية أسمى. ويعتمد ألكسندر في فكرته عن التطور على فلسفة

برجسون في التطور الخلاق، وعلى نظرية لويد مورجان، ويأخذ عنه مصطلحه في الابثاقات. ويقول الكسندر إن أصل المادة متصل من الحركة يمكن تحليله إلى علاقات بين نقاط ولحظات، والنقطة اللحظة هي أصغر جزء في الحركة، وتعيد إلى أذهاننا مذهب الذرة، وخاصة أقوال الذريين من فلاسفة المسلمين وإن كان الكسندر يستخدم في شرح نظريته مصطلحات علمية، ويحاول أن يصف ميتافيزيقاه بأنها وتجريبية لأنها تستخلص مقولاتها من تأمل تركيب العالم، شانها في ذلك شان سائر العلوم، إلا أن العلم الحديث يتعارض كلياً مع مايقول به ويذهب إليه.

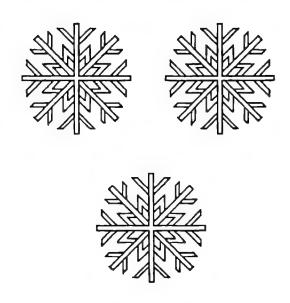



#### البداء Mutability

هو أشد من النسخ في التوراة، وذلك أن فيها أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام سأهلك هذه الأمة، وأقدمك على أمة أخرى عظيمة، فلم يزل موسى يرغب إلى الله تعالى في أن لايفعل ذلك حتى أجابه وأمسك عنهم، وهذا هو البداء بعينه والكذب، المنفيان عن الله تعالى، لأنه ذكر أن الله تعالى أخبر أنه سيهلكهم ويقدم عليهم غيرهم، ثم لم يفعل، فهذا هو الكذب بعينه، تعالى الله عنه.



### البديرسي Bedersi

(نحو ١٢٧٠–١٣٤٠) يدايا بن إبراهيم البديرسى، فرنسى، وربما كان للقبه صلة ببلدة بزييه حيث نشأ، وثقافته إسلامية، وقراءاته فى الفلسفة من خلال ما كُتب عنها وفيها بالعربية، وله تعليقات على كتاب القانون لابن سينا، وشروح على تعليقات ابن رشد على كتاب الطبيعة لأرسطو، وملخص لكتاب النفس لأرسطو، وترجمة لكتاب العقل والمقالة للفارابى، وشروح على كتاب دليل الحائرين للميمونى، وردّ على سليمان أدرت دفاعاً عن الفلسفة والإيمان القائم على العقل، وعنده أن الفلسفة أساس طيب للاعتقاد.



### برجسون Bergson

(١٩٥٩-١٩٤١) هنرى برجسون، فرنسى أمه من أصل إنجليزى، وأبوه من أصل بولندى، تلقى تعليماً علمانياً في مدرسة المعلمين العليا، وتوجعه إلى الدراسات

الفلسفية فعين استاذاً بالكوليج دى فرانس (١٩٠٠)، وانتخب عضواً باكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية (١٩٠١)، وبالأكاديمية الفرنسية، وحصل على جائزة نوبل فى الأداب (١٩٢٨)، واشتهر بكتابيه «التطور الخالق» (١٩٠٧)، و «ينبوعا الأخلاق والدين» (١٩٣٢)، ومع أنه ابتعد بهما عن التراث اليهودى، إلا أن الإلحاد الذى ظهر به الكتاب الأول أكسبه عداوة رجال الدين، فظهرت أسماء مؤلفاته فى القائمة التى يذيعها البابا على المؤمنين، مورداً فيها أسماء الكتب التى تحرّم الكنيسة المسيحية عليهم قراءتها، بينما وجدت الأوساط الفلسفية والدينية فى كتابه الثانى نبرة صوفية قرّبت بينه وبين الكثيرين. ونشرت زوجته بعد وفاته وصيته فى فبراير سنة ١٩٣٧م، يعلن فيها انضمامه الأدبى إلى الكنيسة الكاثوليكية التى هى فى نظره كمال اليهودية، مع رغبته فى الوقت نفسه فى عدم اتخاذ الخطوات النهائية للانضمام إلى الكنيسة وتقبّل طقس العماد «حتى لايتخلى عن أولئك الذين سيقع عليهم العذاب والاضطهاد من بنى جنسه».

ويظل برجسون بالرغم من كل شيء طبيعياً أو من الدهريين، تقوم فلسفته على القول بالصيرورة، فالروح في الطبيعة ليست بمثابة شيء يحل في شيء آخر، وكل كائن حي هو في جوهره زماني يتصف بالصيرورة التي تعنى تطور الكائن وانتقاله من مرحلة إلى أخرى، وخضوعه لحكم الزمن، ومروره بأطوار يأتلف منها تاريخ واحد متصل، فالحقيقة الأولى هي إذن الصيرورة لا الوجود، والتغير لا الثبات، وما دام الزمان هو نسيج الواقع فإن التطور حقيقة ثابتة، وتطور الكائن الحي كتطور الجنين ينطوى على تسجيل مستمر للديمومة وبقاء للماضي في الحاضر، وبالتالي ما يشبه الذاكرة العضوية، وفي هذا يبدو الفارق الكبير بين الزمان الحي الواقعي والزمان الرياضي المجرد، فإن الزمان الحي الواقعي هو زمان التطور والديمومة، بينما الزمان الرياضي المجرد هو زمان الخلق المتجدد الذي لايكف عن الفناء والتجدد والموت والبعث، وأما التطور فإنه عبارة عن استمرار حقيقي للماضي في الحاضر، وديمومة حية بمثابة همزة الوصل بين الماضي والمستقبل، وتسلسل منطقي بين صور التطور، وتعاقب زمني بين الأجناس التي تجسسمت فيها تلك الصور، تسلسلاً وتعاقباً ليس أليا، بل تطور مدفوع تجسسمت فيها تلك الصور، تسلسلاً وتعاقباً ليس أليا، بل تطور مدفوع تجسسمت فيها تلك الصور، تسلسلاً وتعاقباً ليس أليا، بل تطور مدفوع

باطنيا بما يسميه برجسون بالوثبة الحيوية elan vital تنقل الحياة عبرصورها المتعاقبة التي تزداد تعقيداً حتى تمضى بها نحو أعلى صور الحياة وأرفعها، فكأننا بإزاء تيار حيّ قد نبع في وقت ما وفي نقطة من مكان ما، وانتقل من جسم إلى جسم، ومن جيل إلى جيل، ولم يلبث أن انقسم بين الأجناس وتشتّت بين الأفراد، دون أن يفقد شيئا من قوته، بل كان يزداد كلما أوغل في التقدم.

ولا يخفى على أحد أن برجسون قد جعل هذه الوثبة الحيوية في مكان الله، أو أنه قد خلط بين الله والوثية الحيوبة، ما دام الله يخضع للديمومة، ومادامت صفة القدرة المطلقة ليست من صفاته. والواقع أن نظريته في التطور تجعل مذهبه طبيعيا، ولا تسمح بتصور وجود إله مفارق للكون، لأن كل ما هنالك من فارق بين اللَّه والعالم، إنْ هو إلاَّ اختلاف في درجة الشدة أو التوتر أو الترقي، فإله برجسون متغير متحرك قابل للنمو والتزايد باستمرار، ومثل هذا الإله لا يتصف بأي كمال من الكمالات التي ننسبها في العادة إلى المبدأ الإلهي، ومعنى هذا أن تطور برجسون هو نزعة واحدية -Monis me تقرّبه من بعض الوجوه من مذهب يهودي آخر هو سبينوزا في وحدة الوجود، واو أننا هنا بصدد وحدة وجود مسورية من نوع خاص، تجعل من الله الينبوع الحر الخالق الذي تنبعث منه الحياة والمادة على السواء، بمقتضى جهد إبداعي يتجليُّ في تطور الأنواع الحية وظهور الشخصيات البشرية، وهذا الذي يجعلنا نقول إن البرجسونية فلسفة طبيعية تطورية تخلص للتراث اليهودي وإنْ بدت نائية عنه، ولذا فقد اتجه برجسون بعد ذلك **الوجهة الأخلاقية** التي تميز الفلسفة اليهودية، فمع انقسام الدفعة الحيوية وتشتتها ظهرت مراتب الحياة المختلفة، وتميز الحيوان بالغريزة والإنسان بالذكاء، والغريزة وثيقة الصلة بالحياة، ومهمتها استخدام آلات عضوية، أو استعمال آلات طبيعية، وتبلغ أوجها لدى النحل والنمل، والعقل أو الذكاء ملكة تقوم بوظيفة منناعية هي تركب واستخدام آلات غير عضوبة، وببلغ العقل أوجه لدي الإنسان، ويتميز الإنسان بالاختراع والخلق، فهو منائع، وليست الصفة الأولى له هي الحكمة أن العلم، ولكنها العمل أو الصناعة، ولذا تقوم الحياة الاجتماعية على

وأدت الوثبة الحيوية في مجال الأخلاق إلى ظهور ضربين مختلفين منها يقابلان هذين الاتجاهين المتمايزين، اتجاه الغريزة واتجاه العقل، والأول تناسبه **الأخلاق المغلقة،** وهي أخلاق الجماعات المغلقة على نفسها، التي تشبه من بعض الوجوه مجتمع النحل أو النمل، والثاني تناسبه الأخلاق المفتوحة التي تتجاوز حدود الجماعة، وعليها يتوقف مصير الإنسانية، لأنها هي التي تفتح أمام التطور البشرى أفقا واسعاً. وتقوم الأخلاق المغلقة على الإلزام الذي يفرض على الجماعة نظاماً من العادات، يحقق لها وحدتها ويصون كيانها، بينما الأخلاق المفتوحة تصدر عن نزوع سام تتمثل فيه جاذبية القيم وحب الإنسانية، والأولى يسميها برجسون أخلاقاً اجتماعية، ومثالها الأعلى تحقيق العدالة والتضامن الاحتماعي، والثانية يسميها **أخلاقًا** إنسانية، ومثالها الأعلى هو المحبة والكمال الأخلاقي، وعلى ذلك فاليهودية أخلاق مغلقة من وحى مجتمع مغلق. ويبدو أن الوثبة الحيوية لم تستطع أن تنتج إلا مجتمعات مغلقة بطريقة أو بأخرى، وعندما عجزت عن الاستعانة بالنوع الإنساني بأكمله، لم تجد بدأ من أن تستعين ببضعة شخصيات ممتازة منه، اتخذت منها أدوات لتحقيق مقاصدها وأغراضها، وهؤلاء هم الأبطال والأنبياء والمصلحون، رموز الوثبة الحيوية، ودعاة المحبة والإيثار، وهم الصفوة المختارة التي تحقق للحياة حركتها الصاعدة، وكأن برجسون ينطق عن التراث اليهودي وفكرة الشعب المختار، إلا أنه يريد في نفس الوقت أن يخرج من انغلاق اليهودية إلى رحابة العالمية، ولذا نراه في وصيته كما قلنا يعلن عن تأييده الأدبي للكاثوليكية، لأنه رأى فيها ديانة عالمية تتجاوز اليهودية وتكملها. ثم إنه رأى أن يفرّق بين ضبريين من الدين بعد أن فرّق بين ضربين من الأخلاق، فقال بوجود دين ساكن أو استاتيكي، ودين متحرك أو ديناميكي، والأول يحمل الفرد على التشبث بالحياة والإخلاص للجماعة، والثاني تجربة روحية، منبعها الحدس لا الغزيرة، وغايتها

الاتصال بالوثبة الحيوية التي تكمن وراء شتى مظاهر الوجود، ووسيلتها الانفصال عن كل شيء لا الشعلق بأهداب الحياة، وهو شيء لا تلقاه إلا لدى الصوفية، والصوفي هو تلك الشخصية النادرة التي تستطيع أن تتجاوز الحدود التي عينتها للنوع البشري ما ديته، وبالتالي تستطيع أن تواصل الفعل الإلهي نفسه، والمسيع في نظر برجسون هو أكبر شخصية صوفية عرفها التاريخ، بحيث يمكن القول أن كل المتصوفة أتباع له. والصوفى المسيحي يشعر بأن الحب يستغرق وجوده كله، وهو ليس حب إنسان لله، ولكنه حب الإنسانية من خلال الله ويواسطته. ثم يعرّف برجسون إله الصوفية بأنه حياة ومحبة، تعبر عنهما تلك الوثبة الحيوية التي تصدر عنها ديانتهم، وهم وحدهم الذين يتلقون عن تلك الطاقة الخّلاقة التي هي الأصل في رؤاهم وكشوفهم، وعلى عاتقهم تقع مسئولية توجيه الإنسانية إلى حياة مستقرة مليئة بالمحبة والتعاطف. ورغم هذه النغمة الروحية العالية إلا أن برجسون يظل الطبيعي الذي نومنا عنه، بقوله بملكة خاصة أرجع إليها الاعتقاد الديني، وأطلق عليها اسم الوظيقة الأسطورية. وهو لم يستخرج من تجارب الصوفية إلا ما يخدم نظريته في التطور الخالق وفلسفته الحيوية، وإلا لما قال إن التصوف انفعال صرف يجهل الصوفي مصدره. وهذا ما حدا بالكثيرين إلى القول بأنه لم يفهم التصوف على حقيقته، وكيف يفهمه وهو مايزال متعلقاً بمقولاته البيولوجية وتجريبيته المادية، وحتى لو قال عنها أنها تجريبية صوفية.



### برجمان Bergman

(۱۸۸۳م) شعوئيل هوجو برجعان، تشيكى، هاجر إلى فلسطين عام ۱۹۲۰، وكان من شبابه الباكر صهيونياً، فقد اتصل خلال تلمذته بعارتن بوبر وتأثر به وانطبع بفلسفته. وخلال دراسته ببرلين انضم للكنطيين المحدثين من اليهود وخاصة هيرمان كوهن وإرنست كاسيرر، واتجاهاته علمية مشايعة لبرنتانو، ولكنه يقول بالعلم

المؤسس على الإيمان، وله كتاب في ذلك باسم «الإيمان والعقل»، ولكنه الإيمان اليهودى المتعصب، فهو لايكتب إلا عن اليهود وأثرهم في الفلسفة الغربية، وعن المسائل الفلسفية من وجهة نظر يهودية، ويصف تجربته الدينية بأنها مباشرة، وأنها لقاء يتم بينه وبين الله أو في حضرة الله، شكله الصبلاة، والحوار وسيلته، ومذهبه في ذلك كمذهب مارتن بوبر أستاذه، الذي ينقل مقولات هذه الفلسفة من التجربة اليهودية الكبرى، التي يقول إنها اللقاء الأكبر بين شعب إسرائيل والله عندما تجلى للشعب وجاذبه أطراف الحديث. ويطرح برجمان الكثير من هذه الأفكار في كتابه الرئيسي «مفكرون ومؤمنون» (١٩٥٩).



## برليس Berlin

(۱۹۰۹) أشعيا برايخ، صاحب كتاب «كارل ماركس» (۱۹۳۹) الذى اشتهربه، صهيونى النزعة، وإن كانت فلسفته تقوم على أفكار تتناقض مع الصهيونية بوصفها فلسفة فاشية استعلائية، فهو يرفض الحتمية التاريخية فى كتابه «أوجست كونت» فلسفة فاشية استعلائية، فهو يرفض الحتمية التاريخية فى كتابه «أوجست كونت» (۱۹۲۸)، ويقول بالنمط الغربى للحرية فى كتابيه «مفهومان للحرية» (۱۹۰۸) و «أربع مقالات فى الحرية» (۱۹۲۹)، بحجة أنه النمط الذى يقوم على الاتفاق، ويقر مختلف المشارب والحاجات، ولا يدعى أصحابه العصمة، بينما النمط الشيوعى عكس ذلك. إلا أن تأييد أشعيا برلين لإسرائيل والصهيونية يكشف عن عيب أصيل فى شخصيته، حيث تتباين عنده النظرية عن تطبيقها، وتتخالف أقواله عن أفعاله، ورغم أنه يكتب عن كارل تتباين عنده النظرية عن تطبيقها، وتتخالف أقواله عن أفعاله، ورغم أنه يكتب عن كارل ماركس من منطلق غربى، وكذلك كتابه عن «موسى هيس» (۱۹۵۹) إلا أنه يريد أن ينبه ربما إلى الشيء المشترك فيهما وهو «عبقريتهما اليهودية»، وهذه العبقرية الخاصة هى التي شدته إلى تأييد إسرائيل وتوثيق علاقاته بزعمائها. وقد قبل أن يرأس جامعتها التي شدته إلى تأييد إسرائيل وتوثيق علاقاته بزعمائها. وقد قبل أن يرأس جامعتها التي شدته إلى تأييد إسرائيل وتوثيق علاقاته بزعمائها. وقد قبل أن يرأس جامعتها التي شدته إلى تأييد إسرائيل وتوثيق علاقاته بزعمائها. وقد قبل أن يرأس جامعتها

في القدس، وأن يكون ضمن اللجنة التي أشرفت على نشر رسائل حاييم وايزمان، وكانت له به صلات حميمة دائماً.



### برنابا Barnabas

برنابا الرسول، صاحب إنجيل برنابا على زعم البعض، جاء فى الإصحاح الرابع من أعمال الرسل «وإن يوسف، الذى لقبه الرسل برنابا، الذى تأويله أبن العزاء، اللاوى القبرصى الأصل، كان له حقل فباعه وأتى بثمنه وألقاه عند أقدام الرسل»، فهو إذن من أوائل من استجابوا للشركة المسيحية، فحقق البدأ «وكان جميع المؤمنين معاً، وكان كل شىء مشتركاً بينهم، وكانوا يبيعون أملاكهم وأمتعتهم ويوزعونها على الجميع على حسب حاجة كل واحد (أعمال الرسل، الإصحاح الثاني).

وبرنابا هو الذي شهد لشاول الذي اشتهر فيما بعد باسم بولس، وقدمه إلى التلاميذ، وكان شاول «قد حاول أن يلتصق بهم فكانوا يخافونه غير مصدقين أنه تلميذ، فأخذه برنابا وأحضره إلى الرسل، وحدثهم كيف أبصر الرب في الطريق، وأنه كلمه وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع» (الإصحاح التاسع)، فلما كان الآباء في أنطاكية، اختص الروح القدس برنابا وشاول من المعلمين جميعهم «أفرزوا لي شاول وبرنابا للعمل الذي دعوتهما إليه» (الإصحاح الثالث عشر)، فلما عاينا تجديف اليهود قالا بجرأة «إنما كان يجب أن تقال كلمة الله أولاً لكم، ولكن بما أنكم رفضتموها وحكمتم بأنكم غير مستحقين للحياة الأبدية فها نحن نتوجه إلى الأمم» (الإصحاح الثالث عشر)، وحدثت على أيديهما المعجزات حتى ظنهما الناس إلهين، وسموا برنابا زوسا وبولس هرمس، فلما سمع بذلك برنابا وبولس مزقا ثيابهما ووثبا نحو الجموع صارخين وقائلين «أيها الرجال لماذا تصنعون هذا، إنما نحن بشر نقبل الآلام مـثلكم، ونحن نبشركم بأن ترتدوا عن هذه الأباطيل إلى الله الحي» (الإصحاح الرابع عشر)،

ولكن رفقة الجهاد هذه لم تدم بين الرسولين، وكان يعلم من بشارة روح القدس أن برنايا وشاول قد أفرزا للعمل معا، ولكن البشارة خبت «فبعد أيام قال بولس لبرنايا لنرجع ونفتقد الإخوه في كل مدينه بشِّرنا فيها بكلمة الرب كيف هم، فارتأى برنابا أن يأخذا معهما يوحنا المسمى مرقس، لكن بولس كان يستحسن أن لا يؤخذ معهما من كان فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل، فوقع بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، فأخذ برنابا مرقس وأقلع إلى قبرص» (الإصحاح الخامس عشر). ومرقس الذي كان سبب هذا الخلاف هو مرقس الرسول صاحب الإنجيل المعروف باسمه، ويصفه بولس في رسالته إلى أهل كولسي بأنه أبن أحت برنابا، ويقول عنه صاحب مروج الأخبار في تراجم الأبرار «أنه صنّف إنجيله بطلب من أهالي رومية، وكان ينكر ألوهية المسيح». أما بولس فهو القائل بأن المسيح هو ابن الله، وكان مرقس تلميذاً لبطرس، وبطرس هو الذي أنكر على بولس مقولته عن المسيح وتعطيله للناموس، ولم يكن يرى في المسيح إلا أنه نبى قد مسحه الله بروح القدس وبالقوة، ومن أجل ذلك وصف بولس، في رسالته إلى أهل غلاطية، بطرس وبرنابا بأنهما مرائيان، ولم يرض عن مرقس، وقيل إن مرقس كتب إنجيله بوحى من بطرس، وقيل إن برنابا هو صاحب الرسالة إلى العبرانيين، ويلاحظ أن هذه الرسالة هي الوحيدة التي تلقُّب المسيح بالكاهن الأعظم، وتعقد المقارنة بينه وبين موسى بوصفهما نبيين، وليس بوصف المسيح إلها. وكذلك ينسب إلى برنابا أنه كاتب الإنجيل المعروف باسمه، ولذلك وقع الشقاق بين بولس من ناحية، وبرنابا ومرقس من ناحية أخرى. ويذكر التاريخ أن البابا جلاسيوس الأول، الذي جلس على الأريكة البابوية سنة ٤٩٢م، أصدر أمراً يعدّد فيه أسماء الكتب المنهى عن مطالعتها، وفي عدادها كتاب يسمى إنجيل برنابا، فإنجيل برنابا حقيقة تاريخية وليس كتاباً منحولا على اليهود والمسيحيين، وصاحبه شخصية تاريخية مشهود لها بالصلاح، ولم يكن تأخر العثور على نسخة منه حتى فجر القرن الثامن عشر إلا

عشر إلا هذا التحريم البابوي، وقد عثر على هذه النسخة كريمر أحد مستشاري ملك بروسيا سنة ١٧٠٩، وانتقلت النسخة مع بقية مكتبة ذلك المستشار إلى البلاط الملكي بقيينا سنة ١٧٣٨ ، وكانت تلك النسخة هي الأصل لكل نسخ هذا الإنجيل في اللغات ، التي ترجم إليها ، ولكن في أوائل القرن الثامن عشر، أي في زمن مقارب لظهور النسخة الإيطالية ، وجدت نسخة أسبانية ترجمها المستشرقون سايل ومنكهوس إلى اللغة الإنجليزية، ولكن لم يعلم من تلك النسخة وترجمتها إلا شذرات، ورجع المحققون أن النسخة الإيطالية هي أصل النسخة الأسبانية، وأن صاحب النسخة الأسبانية مسلم نقلها من الإيطالية إلى الأسبانية، وذلك أنها قدّمت بمقدمة تذكّر أن الذي كشف النقاب عن النسخة الإيطالية راهب لاتيني اسمه مرينو، وأنه يقص قصتها فيقول « إنه عثر على رسائل لأرينابوس، وفيها رسالة يندد فيها بما كتبه بولس الرسول، ويستند في تنديده إلى إنجيل برنابا، فدفعه حب الاستطلاع إلى البحث عنه، وقد وصل إلى غايته عندما صار من المقربين إلى البابا سكتس، فرنه عثر على ذلك الإنجيل في مكتبة هذا البابا، فأخفاه بين أرديته وطالعه فاعتنق الإسلام ».

وقد قيل في أمر هذه النسخة أنها مدخولة على اليهود والمسيحيين. ومن الواضح أن وجودها يمتد إلى منتصف القرن الخامس عشر أو أول القرن السادس عشر، وكمان العثور عليها في جو مسيحي خالص، وأول من عثر عليها رئيس ديني خطير وفي خزانة كتبه، وكاشيفها راهب. ولما تداولتها الأيدي انتقلت إلى مستشار مسيحي من مستشاري ملك بروسيا، ثم آلت إلى البلاط الملكي بقيينا، فلا مظنة أنها مدخولة عليهم، وهي منسوبة لقديس من القديسين هو برنابا، ولم يعرف بهذا الاسم سواه وله مثل مكانته الدينية، وإذا صح أن البابا جلاسيوس الأول قد حرّم تداوله فإن هذا الإنجيل كان موجوداً قبل بعثة النبي صلّى الله عليه وسلم بأكثر من قرنين. وزعم الدكتور خليل سعادة مترجم النسخة العربية بأنه لو كان معروفاً في ذلك الحين لعرفه النبي صلّى الله

عليه وسلم واحتج به أو أخذ منه، وهو زعم باطل لأن النبي صلَّى الله عليه وسلم كان أميًا لايقرأ ولايكتب، ولم يحدث أن أقام في بلاد مسيحية لمدة تسمح له بالاطلاع عليه سماعاً ومعرفة، ولأن مُضمّى قرنين من الزمان بعد تحريم البابا لتداوله يجعل التحريم يُنتج أثره. وإنك لتجد في هذا الإنجيل أخباراً دقيقة عن التوارة حتى ليقول الدكتور سعادة « إنك إذا أعملت النظر في هذا الإنجيل وجدت لكاتبه إلماماً عجيباً بأسفار العهد القديم لاتكاد تجد له مثيلا بن طوائف النصاري إلا في أفراد قليلين من الأخصائيين الذين جعلوا حياتهم وقفاً على الدين، كالمفسرين، حتى أنه ليندر أن يكون بين هؤلاء أيضاً من له إلمام بالتوارة يقرب من إلمام إنجيل برنابا ». ولكن الدكتور سعادة يزعم أن أصله عربي، بدليل أنه وجد على النسخة الإيطالية تعليقات عربية، وأنه صرّح في التبشير باسم النبي، مع أن المعهود في البشارات الرمز لا النصِّ. وقد يكون وجود التعليقات دليلاً فقط على أن بعض من قرأ هذه النسخة يعرف العربية ، وخاصة أن اللغة العربية كانت منتشرة بين المتعلمين في العصور الوسطى انتشار اللغة الإنجليزية هذه الأيام. ومع ذلك فهذه التعليقات سقيمة العبارة في أحيان كثيرة، ولا يمكن أن تكون دليلاً على الأصل الإسلامي لهذه النسخة الإيطالية. ومن الغريب أن تُتخذ هذه التعليقات دليلاً على أن الكاتب مسلم، ولايتخذ الإنجيل نفسه بما تميز به من قوة التصوير، وسمو التفكير، والعبارات الإيطالية المحكمة، والمعاني المنسجمة دلسلاً على الأصل المسيحي للنسخة. أما كون التبشير بالنبي محمد تصريحاً فيه وليس تلميحاً، فإن بعض البشارات في الكتب المقدسة قد وردت تصريحاً ولم ترد تلميحاً. ومن المؤكد أن المسلمين في العصبور الوسطى لم يكونوا على علم بهذا الإنجيل، وإلاّ لاحتجوا به في مناظراتهم الكثيرة مع الإنجيليين على مر العصور. وقد يسال سائل لكن لماذا ينكره الإنجيليون مع أن قوة النسبة فيه لاتقل عن قوة النسبة في أناجيلهم الأربعة، والجواب عن ذلك أنهم رفضوه لأنه خالف العقيدة، فهو لم يعتبر المسيع ابن الله، ولم يعتبره إلها، يقول: « إن الله العظيم افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه يسوع المسيح، برحمة عظيمة للتعليم، والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين بدعوى التقوى، مبشرين بتعليم شديد الكفر، داعين المسيح ابن الله، ورافضين الختان الذي أمر به الله دائماً ، مجوزين كل لحم نجس، الذين ضلَّ في عدادهم أيضاً بولس الذي لا أتكلم عنه إلا مع الأسي، وهو السبب الذي لأجله أسطِّر ذلك الحق الذي رأيته وسمعته أثناء معاشرتي ليسوع، لكي تخلصوا ولايضلكم الشيطان فتهلكوا في دينونة. الله، وعليه فاحذروا كل أحد يبشركم بتعليم جديد مضاد لما أكتبه α ( المقدمة، العبارة الثانية). وقال برنابا إن الذبيم الذي تقدم به إبراهيم للفداء هو إسماعيل وليس بإسبحق كما هو مذكور في التوراة. « الحق أقول لكم إنكم إذا أمعنتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون خبث كتبنا وفقهائنا، لأن الملاك قال يا إبراهيم سيعلم العالم كله كيف يحبك الله، ولكن كيف يعلم الله محبتك لله؟ حقاً يجب عليك أن تفعل شيئاً. لأجل محبة الله. أجاب إبراهيم ها هو ذا عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله، فكلُّم الله حينئذ إبراهيم قائلاً: خذ ابنك بكُركَ واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة »، فكيف يكون إسحق البكر وهو لما وُلد كان إسماعيل ابن سبع سنوات؟ والأمر الثالث أن برنابا يجعل النبي المنتظر هو محمد، ويذكره باللفظ الصريح ويقول إنه رسول الله ( الفصلان الثالث والأربعون والرابع والأربعون). والأمر الرابع قوله إن المسيح لم يصلب ولكن شبّه لهم، فألقى الله شبَّهه على يهوذا الأسخريوطي، حتى اعتقد تلاميذه والمؤمنون به كافة أنه يسوع، ونسوا أنه القائل إنه سيُرفَع عن العالم، وأن أخر سيعذب باسمه (الفصل ٢١٧). ولكل هذه الأسبباب رجم البعض أن لايكون كاتب هذا الإنجيل هو برنابا الرسول، وللتشابه بين ما يذهب إليه وما يقول به القرآن قالوا إن مؤلفه مسلم، ولايلزم من ذلك أن يكون عربي الأصل ، بل الأحرى أن يكون يهودياً أندلسياً اعتنق الدين الإسلامي بعد تنصره واطلاعه على أناجيل النصاري، وربما كان هذا الإنجيل عندهم صياغة جديدة لإنجيل قديم يسمى بالإنجيل الأغنسطى، مقدمته تندد بالقديس بولس، ويذكر أن ولادة المسيح كانت بدون ألم. ومن المحتمل أن أحد معتنقى الإسلام من اليهود أو النصارى عثر على نسخة منه فى اليونانية أو اللاتينية فى القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، وأعاد كتابته على الصورة الراهنة، فخفى بذلك أصله. وأيما كانت حقيقة هذا الإنجيل فالواقع الذى لايختلف عليه اثنان أن كاتب هذا الإنجيل كان يهودياً على جانب كبير من الحكمة وقوة الحجة وجلاء البيان، وأن مباحثه الفلسفية فى الجسد والنفس من الوجهة الدينية لَمِن أسمى ما كتبه الباحثون الدينيون فى هذا الموضوع. الأمر الذى يجعل الاحتمال الأرجح أن كاتبه لايمكن أن تكون غايته الانتحال والتضليل. ومن ثم لانرى ثمة ما يمنع أن يكون مؤلفه هو برنابا نفسه، مع ما عرف عنه من تقوى وصلاح وبراعة وبيان، ومع قصة اختلافه مع بولس، وانحيازه لمرقس تلميذ بطرس الذى لم يذهب إلى القول بتأليه المسيح.



# برنشلیك Brunschvig

( ١٨٦٩ – ١٩٤٤ ) ليون برئش فيك، فرنسى، فلسفته خليط من سبينوزا ويرجسون، وكلاهما يهودى، وفلسفته كما طرحها في كتابه «العقل والدين» و «تطور الوعى في الفلسفة الغربية» تقوم على التوحيد، إلا أن الديانة التي يبشر بها تختلف عن الديانات التقليدية التي يعتبرها ديانات تجسيمية قد تشخصن فيها الله. وهو يقول إن الوعى هو الحقيقة الوحيدة، والله هو الذي يبعث الحركة فيه ويمنحه الحياة، ويعتقد أنه مع تطور الوعى وارتقاء الإنسان إلى مراحل أعلى، تحقق الإنسانية لنفسها عهداً ثالثاً يمكن أن يحل محل العهد الثاني المسمى العهد الجديد. وديانة القرن العشرين ثالث في مفترق الطرق، بين ديانة الماضي التقليدية أو ديانة العهدين القدم والجديد، التي كان الله فيها صورة لطموحات الإنسان وأماله في تلك الأوقات، وبين ديانة

المستقبل التى ينبى، بها التفكير الفلسفى، وهى ديانة روحية خالصة من كل شوائب التجسيم والتشخيص. واتهم « لوروى » فى مناظرة عقدت بالجمعية الفلسفية الفرنسية (١٩٢٨)، وحضرها بلوندل وجيلسون، اتهم برنشقيك بإنكار الإله التقليدي، أى بالإلحاد، وقال إن الله عنده كالروح المطلق عند هيجل، يحققه الوعى فى تطوره، حيث أن برنشقيك لا يؤمن بشى، خارج هذا الوعى المتطور.



## برونر Brunner

(۱۸۲۲ – ۱۹۳۷) اسمه الحقيقى ليوبولد فيرتايمر، واسمه القامى قسطنطين برونر، ألمانى، عاش فى بوتسدام حتى اضطره النازى إلى الرحيل منها إلى هولنده (۱۹۳۷)، وكان العدو المبين للصهيونية، فقد كان يراها خرافة من شانها أن تشوه الحقيقة، وترفع النسبى إلى مستوى المطلق. وعنده أن التفكير مستويات، أدناه التفكير العلمى، ويمتلكه كل الناس، وأرقاه التفكير الذى غايته إدراك المطلق، والاعتقاد الذى يقوم عليه قد يقوم على الإلهام، وقد يدعمه المنطق، وفى الحالين هو تفكير يتوجه إلى النفاذ إلى أسرار العالم، ويقصد إلى الإحاطة بالمطلق. وأما الاعتقاد الذى يقوم على خرافة، والصهيونية من هذا النوع، فهو يشبه التفكير وليس بتفكير حقيقى. وحلّ المسألة اليهودية ليس بالصهيونية لأنها تشويه لليهودية، وإفراغ لها من محتواها الإيديولوچى العالم، ولكنه بأن يطرح اليهود عنهم خرافة تميزهم الذى أساسه الأسطورة، وباندماجهم في مجتمعاتهم.



## Al - Basir البصير

يوسف بن إبراهيم، وشهرته يوسف البصير، أو الضرير بمعنى أصح، فقد كان أعمى، وكان على مذهب القرّاءين، واشتهر في النصف الأول من القرن الحادي عشر، وله كتب «المحتوى»، و «التميين» و «الاصطبار»، وثقافته عربية، وكان متكلماً على مذهب المعتزلة، فبالمعرفة العقلية لله يثبت التنزيل، وليس للمعجزات أية قوة مؤكدة بالنسبة لحقيقة العقائد التي يأتي بها الأنبياء، طالما أننا لم نكتسب الاقتناع بأن الذي بعث بهؤلاء الأنبياء أراد لنا الخير، وأنه ليس روحاً كاذباً، وأنه الوسيلة التي يستقر بها هذا الاقتناع في نفوسنا بدون العقل الذي يرينا حكمة الخالق وقوته. وتتمثل عقلانية البصير خصوصاً في مجال الأخلاق، فهذه الأخلاق القائمة على الوضوح العقلي لا تعتمد على أي نوع من التنزيل، فإذا لم يكن الأمر كذلك كما يزعم الأشاعرة أن الخير والشر كانا محددين تماماً بكلمة الله الموحاة، فلن يكن ثمة سبيل لتأكيد الارتباط بحقيقة الله وتنزيله، ولن نكون أيضاً مضطرين للتحقيق مما إذا كان التنزيل آت أم لا من عند الله.



# بعل شمطوب Ba'al Shem Tov

(۱۷۰۰–۱۷۲۰) إسرائيل بن عزير المعروف ببعل شعطوب، أى العارف بالله أو بأسرار الإسم الأعظم، وهو من أهل السلوك، وطريقته الحصيدية، من الحصيد وهو ما يتبقى في الأرض من الزروع لا يبلغه المنجل، فالحصيديون هم البقية الصالحة، وهم المتقون. والتقوى عند شمطوب هي أن لا ترى في الوجود بنباته وحيوانه وجماده إلا الله. وهو حلولي يقول إن العالم بالنسبة لله كالصدّفة بالنسبة للحيوان، فهي خارجه ولكنها جزء منه. ولأن الله في كل شيء فأي تعامل مع الأشياء بالفعل أو بالقول، خيّراً

كان أو شريراً، هو تعامل مع الله، والصلاة ليست مجرد الشعيرة ولكنها كل عمل، والمتقى لذلك يستحضر الله في كل ما يفعل ويقول، وعبادة الله تكون بالجسد كما تكون بالروح، والمصلى مجذوب وموجود، وكذلك المتقى فيما يفعل ويقول، فهو يشتهى كل شيء بما في ذلك الطعام والشيراب والنساء، والفرح المسيي يؤدي إلى الفرح الروحي، وشمطوب لذلك من الإباحيين، ومذهبه مذهب الفرحين، يُقرن الذكر بالرقص والإنشاد والعزف، ولا ينصح بالزهد، وينأى عن الصيام، ويقول إنهما مجلبة للحزن، والحزن ظلام يغشى القلب، والمؤمن له نور يتغشَّاه ويسعى بين يديه، وكل الموجودات يحكمها الشوق إلى الله، واللذة اشتياق وهي مبدأ حكم الوجود، والملتذ المتقى هو الذي يشرب بوجد حتى الثمالة، لأن إطفاء العطش يكون بالشرب حتى الريّ، وإذا ارتوى العطشان المتقى حمد الله، والحمد عرفان، والعرفان طريق الوصول، والوصول اتحاد بالله، بمعنى أن لا يعود يذكر أنه موجود، ويستحيل أنا العابد إلى أنت الله، ولا يكون ثمة فرق بين عابد ومعبود. ومن ثم فالخلاص مسألة فردية، وإذا تحقق يكون الخلاص الجماعي المسيحاني. ويروى شمطوب أنه في رؤيا قال له المسيح أنه لن ينزل إلى الأرض إلا إذا تمَّ لكل يهودي هذا الخلاص الفردي، وجربُّ بنفسه الصعود كما يمارسه بعل شمطوب. ويظهر من فلسفة شمطوب أثر التراث اليهودي الهاجادي والقبالي، وتبين معرفته بكتابات سعدى الفيومي، وقيل إن تعاليمه استقاها من أحد كتب **آدم بعل شم** القبالي، غير أن الأثر المؤكد مو تعاليم شبتاي تسفى ولوريا القبالي، والاثنان من دائرة الثقافة الإسلامية، والأول ادّعي النبوة واعتنق الإسلام ولو تقاةً، وعن طريقه دخلت التقية إلى اليهودية نقلاً عن شبيعة المسلمين، وقد نقل عنهم كذلك القول بالإمامة. والإمام عند شلمطوب هو الصلديق، والصديقية عند المسلمين تتبوسط بين النبلوة والولاية، ولكنها عند شمطوب تسبق النبوة، كسبيل للخلاص الفردي والجماعي معاً. والصدّيق عند المسلمين تقواه مراقبة الله في القول والفعل والسرّ والعلن، ولكن

الصديق عند شمطوب يتزين في سريرته للحق، وفي علانيته يتزين للخلق، وقد عاش كثير من الصديقين حياة مترفة كالملوك من إتاوات فرضوها على المريدين. قيل في تبريرها أنها دليل التكافل بين الصديق والمريد، فالمريد من فرط حبه للصديق يرعاه مادياً، والصديق من فرط حبه للمريد يعيش على معوناته. وقد قيل إن تعاليم البعل جعلت من الحصيدية ديانة تنافس اليهودية، حتى سلب الصديقون مكانة الحاخامات، فقامت جماعة من الأخيرين باسم «المناهضون» بتأليب السلطة على البعل، حتى قيل إنهم أصدروا قراراً بحرمانه. ولم يترك البعل كتابات تذكر، إلا أن تلميذه يعقوب يوسف قد توفر على جمع مواعظه، ونشرت عام ١٩٣٨ في نسخة محققة بعنوان «سفر بعل شمطوب».



# Albalag البليج

إسحق البلّع، من دائرة الثقافة الإسلامية، أندلسى عاش فى قطالونية خلال النصف الثانى من القرن الثانى عشر، واشتهر بترجمته لكتاب «مقاصد الفلاسفة» للغزالى إلى العبرية، وله شروح وهوامش على الكتاب يشايع فيها ابن رشد على قوله بخطأ التوفيق بين الفلسفة والدين، حيث لكل طريقته فى تصور نفس الحقيقة، فالفيلسوف يدرك حتى المحسوس فى صورة تصورية، بينما يدرك النبي حتى التصور فى صورة محسوسة. ومن خاصية الحدس فى النبوة، وخاصية التصور فى الفلسفة، ينتج حتماً اختلاف مضمون كل منهما، فالحقيقة الفلسفية لا يمكن إدراكها إلا بوسائل المعرفة الفلسفية، والحقيقة المنزلة لا تصل إلا عن طريق النبوة، وأولئك الذين ليسوا بأنبياء لا يستطيعون أن يفعلوا إلا أن يسلموا فى إيمان خالص وبسيط بالحقيقة النبوية، ومع ذلك يبقى التفسير الفلسفى للتوراة ممكنا، بينما ليس هناك من شىء يضمن لنا الوصول إلى المعنى الحقيقى للنصوص الدينية.



# بلوخ Bloch

(١٨٨٥) إرنست بلوخ، ماركسي ألماني، قيل عن اشتراكيته أنها اشتراكية طوياوية، ووصفت ماركسيته بانها ماركسية إنسانية، ومن أجل ذلك ضيقت عليه حكومة توبنجن. وهو يقول عن فلسفته إنها فلسفة الأمل في المستقبل، ويؤمن بقول ماركس أن غاية الفلسفة هي المعرفة، ولكنها المعرفة التي من شأنها أن تدفع صاحبها إلى تغيير واقعه والعالم من حوله نحو الأفضل والحرية، وهذه هي النغمة المسيحانية أو الطوباوية التى تمتلأ بها الفلسفة اليهودية عموماً، والماركسية خصوصاً بوصفها إفرازاً يهودياً. وفي كتابه «مبدأ الأمل» (١٩٥٩) يفرد بلوخ فصالاً لنقد صهيونية هيرتسل، ويسميها صهيونية بورجوازية، لأنها دعوة قومية تخاطب اليهود دون غيرهم، وتطالب بأرض ودولة، بينما اليهودية لتى يؤمن بها أكبر من ذلك، فالعالم موطنها، وهي تأخذ من طوبيا موسى هيس أحسن ما فيها وتحولها إلى عقيدة اشتراكية مسيحانية دولية، ولم يذكر بلوخ في هذا الفصل أي شيء عن دولة إسرائيل لهذا السبب، ولكن عندما شنّت إسرائيل حرب يونيو سنة ١٩٦٧ بدعوى الدفاع عن نفسها ضد العرب، كان بلوخ أول المتحدثين وأعنفهم في الاجتماع الذي نظمته جامعة فرانكفورت وقتها لمناصرة إسرائيل، وقال في هذا الاجتماع قولته التي يلوكها كل الماركسيين «إن إسرائيل قامت لتبقي».



#### بوبر Martin Buber

(۱۹۷۸ - ۱۹۲۰) مارتن بوبر، ألمانى صهيونى، هاجر إلى إسرائيل سنة ۱۹۳۸، وعلّم بجامعتها العبرية، وقيل إن فلسفته صوفية مسيحانية، وقيل إنها فلسفة حوال وجودية، وقيل إنها اشتراكية إنسانية تنقل التأكيد من الدولة إلى الإنسان، حيث أن الإنسان هو وسيلة الدولة للانتقال إلى المجتمع الاشتراكي، وهو هدف هذا الانتقال

وغايته، وقيل هي اشتراكية إنسانية، لأنه يخلط فيها الاشتراكية بالصهيونية، وهو يصف الأخبرة بأنها «طريق مقدس»، وقيل بل لأنه يخلط الاشتراكية بالصوفية اليهودية المسماة بالحصيدية، ويقول عن الأخيرة إنها رسالة اليهود إلى العالم. وقيل إن فلسفته لكل ذلك «إنسانية عبرية». وقالوا إن بوبر، تأكيداً لذلك طالب بدولة تضم اليهود والعرب، وعارض تأكيد هيرتسل على الجانب السياسي، وطالب بالتأكيد على الثقافة، فالمهم بالدرجة الأولى بناء الإنسان المثقف. وقد نشر بوبر كتابه «الأنا والأنتي يميز فيه بين نوعين من العلاقات، الأول يسميها علاقات «الأنا والأنتي، بين الإنسان والإنسان، وهي علاقات تتميز بالانفتاح والمشاركة والحضور، والحوار وسيلتها، وهو حوار حقيقي لأنه بين أنداد. والضرب الثاني علاقات «الأنا والهوي، بين الإنسان والأشياء، فيستعمل الإنسان الأشياء لمصلحته، ويطوعها لغاياته، وقد تقوم علاقات من هذا النوع الأخير بين إنسان وإنسان، ولكن الحديث الذي يجرى بينهما لا يكون حواراً لأنه لا يكون بين أنداد، ولكنه إملاء، المتكلم الوحيد فيه هو الطرف الأول، بينما الثاني ينصت ويطيع، ولذلك فعلاقات الأنا والأنت أساس الديمقراطية، وعلاقات الأنا والهو طابع الديكتاتورية، ولا يعني ذلك أن كل علاقات هذا النوع الأخبر شرّ، فبهذه العلاقات نستطيع أن نعرف العالم من حولنا، حيث يكون الأنا هو الذات، والهو موضوعه. وبالمعرفة التي تحصل عليها عن طريق هذه العلاقات تستطيع أن تصنع ونبدع، أي تكون لنا التكنولوجيا والفن. وفي الإنسان الصحيح والثقافة السليمة يوجد النمطان من هذه العلاقات في تداخل جدلي، حيث يمكن أن تستحيل علاقات الأنا والأنت إلى علاقات الأنا والهو، وتتضمن هذه في نفسها إمكانيات الاستحالة من جديد إلى علاقات الأنا والأنت. وعلاقاتنا بالله من النوع الأول، حيث الله هو الأنا الأزلي، لأننا لا يمكن أن نعرفه من علاقات من نوع الأنا والهو. والحوار مع الله وحي، وبه يكون تعيننا، لأنه في كل أنت إنساني يوجد دائما أنا أزلى، والوحي ليس شيئا حدث

في الماضي وانتهى أمره، ولكنه حوار دائم يقوم في كل أن ومكان، والنبوة لذلك مفتوحة لم تختتم، والوحى مستمر طالما الإنسان مستعد للتلقى، ولأن شعب إسرائيل مقدس، فالوحي معه مستمر من الأزل، وأمة إسرائيل لذلك أمة أزلية من الأنا الأزلي، وهذا الحوار الأزلى يشمل كل نواحي حياتها الاقتصادية والاجتماعية والقومية والفكرية، ولكن هذا التعبير يكون أقوى ما يمكن عندما يتكامل المجتمع اليهودي، أي عندما يكون الشعب على أرضه، بسبب الرابطة المقدسة التي تربط الشعب بأرضه، وهذه الأمة المقدسة لها لذلك دورها الفريد في الحضارة العالمية، بسبب شخصيتها الفريدة وتاريخها المقدس، فما تتلقاه من وحى تقوم بترجمته إلى تاريخ، وتاريخها لذلك وحى منزل، ودلالة هذا التاريخ الأخلاقية من ثم مطلقة، فإرادتها من مشيئة الله، وقد شاء الله أن يعيد إليها الأرض، وليس أدل على وجود الله من تحقيق ما وعد به هذه الأمة، فقد وعدها الأرض وأوفى. وواضم أن بوبر قد خُلط فلسفته الوجودية بالصبهيونية والحصيدية، فجعل فلسفة الحوار إطاراً لأفكاره اليهودية، التي تقول بتداخل القومي والديني، والزمني والمقدس، وحلول الخالق في الملخوق، واختلاط الوحي بالتاريخ، وجعل اليهود مركزاً للعالم والتاريخ، وقد بسط ذلك في كتبه الأخرى «الحصيدية والإنسان المعاصبي (١٩٥٨) و «أصبل ومعنى الحصيدية» (١٩٦٠) و «مملكة الله» (١٩٥٦) و «معرفة الإنسان» (١٩٦٥).



# Popper بوبر

(۱۹۳۸ – ۱۹۳۱) يوسف بوبر، وكنيته ذو البصر الحديد Lynkeus، فقد كانت بعينيه حدة وغضب، نمسوى، فلسفته تبدو لأول وهلة كما لو كانت دفاعاً عن الفرد ضد الاضطهاد بكافة أشكاله، ولكنها في الحقيقة دفاع عن اضطهاد اليهود في المجتمعات المسيحية، ورغم أنه ضد التعصب، إلا أنه متعصب لبني قومه، ويؤكد فكرة قيام دولة

لليهود في فلسطين، ويزعم أنه ضد الدين لما له من أثار تربوية سيئة في زعمه، وينسى أن اليهودية قوامها الدين. وهو يقول إن إيمانه باليهودية كقومية، ومطالبته بإنشاء وطن قومي لليهود يفسد مع ذلك دعواه بوحدة الأمة، التي يقول إن الدين يقصمها بإشاعته الفرقة وإفشائه العداء بين الطوائف. وكتبه في معظمها تهجم على الدين: «أوهام فيلسوف واقعي» (١٨٩٩) و «عن الدين» (١٩٠٥)، و «الفرد وتقويم حياة البشر» (١٩١٠). وهو يريد حضارة خالية من الدين، والمجتمع الأمثل عنده مجتمع ما دي يسعى لتوفير الضروريات لأفراده، وكتابه «واجب توفير القدّاء» (١٩١٢) هو أهم كتبه لذلك، أراد به أن ينبه الناس إلى ضرورة نقل الاهتمام من التربية الدينية أو الروحية إلى نوع من التربية يتحقق به للمجتمعات تدريب الناس على أن يكونوا عمالاً في جيش هائل يسميه جيش توفير الغذاء للجميع. وهو يقول إن الدين ترف فكرى ووهم من الأوهام الكثيرة التي تحفل بها الفلسفة والثقافة. بل إنه أكبر هذه الأوهام وأخطرها، وهو الذي يحول بين المجتمع والتوفر على مشكلته الحقيقية، وهي توفير الحد الأدني من العيش الكريم لكل فرد، بصرف النظر عن مواهبه ومؤهلاته. ويقشرح بوبر لضمن العربة والكرامة لكل الناس فرض مايسميه التجنيد الدني، كمقابل للتجنيد الإجباري، بهدف توفير الضروريات، والخدمة فيه إحبارية للنساء والرجال على السواء، ومدتها للنساء سبع سنوات، وللرجال اثنتا عشرة سنة، ويعمل الجميع خمساً وثلاثين ساعة أسبوعياً، واختصاص الدولة إنتاج وتوزيع الضروريات، بينما إنتاج الكماليات وتوزيعها من اختصاص المشروعات الخاصة، وبعد أن يقضى الفرد مدة خدمته تكون له حرية اختيار المهنة التي تناسبه ويحبها، أو الركون إلى الراحة بقية أيامه. والضروريات وهي المسكن والماكل والمبس والعلاج والتعليم الأولى من نصيبه في الحالتين. وواضع أن فلسفة بوبر مسيحانية، وإن كانت لا تقول بالسيح أو الهدى المنتظر، ولكنها تبشر بالعصر المسيحاني. وهو يعارض الخدمة العسكرية فيما يزيد عن دفاع الدولة عن

نفسها، ويعارض أن يشهر الفرد سلاحه إلا دفاعاً عن نفسه. وحق الدفاع عن النفس مشروع في الحالتين، ولكنه ينسى في الحالتين أن دعوته إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين معناه عدوان على سكان أمنين، وانتزاع لأراض وبيوت من أهلها. وفلسفته لا تجيز العدوان، ولكن يبدو أن ما يحلله لقومه يحرمه على الآخرين. وهو التناقض الواضح المشهور بالتناقض بين النظرية والتطبيق، وسنجده مرة ثانية يعشر بهذا التناقض عندما يطالب بتطبيق المعاملة بالمثل على من يبيح استعباد الناس أو الإساءة إليهم من منطلق عنصري، فيقول تُرِّي ماذا يكون موقف مستعبد الناس لو أننا استعبدناه لفترة من الوقت؟ وبالمثل فنحن نقول وماذا يكون موقف بوبر لو أن فلسطينياً سبطا على بيته، ونزا على أمرأته، أتراه كان سيوافق على مبدأ المعاملة بالمثل الذي أثار عليه ثائرة الكثيرين؟ وكان بوبر كثير الاحتجاج بمبدأ المعاملة بالمثل على تريتشكه، لأن الأخير كان في زعمه من المعادين للسامية، وهي التهمة التي لم ينج منها عنده حتى بسمارك، وله في ذلك كتاب صريع بهذا الاسم، والتي على أساسها هاجم هيجل ونيتشه وكارلايل وسبنسر وأوزالاله، بدعوى أن فلسفاتهم تجيز أحيانا التضحية بالفرد في سبيل المثل والقضايا العليا، وطبقاً لما يسميه «حساب القيمة» تكون حياة الفرد الواحد مهما تدنَّت مكانته الاجتماعية أثمن من ألف مُثُل وقضية عليا، وهي حجة مردودة عليه، وإلا فلماذا يجيز إنشاء الوطن القومي وهو يعلم ما سيسببه ذلك من ماس؟ وبوبر يقول إن حياة الإنسان قيمة ضرورية، والتقدم وما شابهه من مثل عليا قيمة كمالية، ولاينبغي أن تُطلّب القيم الكمالية على حساب الضرورية. وقد أعجبت حجته هذه اليهود، وكانوا يتذرعون بها ضد النازية، وكأن بوبر كان يقرأ الغيب ويتنبأ بقيام فلسفات تبيح التضحية باليهود، فأعدّ لهم الدفوع التي تدحض هذه الفلسفات، ولهذا السبب عينه أطلق إينشتاين على بوبر اسم النبي!



# البيثيون Boethusians

أتباع بيثوس Boethus أو بويثوس، كان وصادوق تلميذين لأنطيجونس القائل «لا تكونوا كالعبيد يخدمون بأجر»، ففهما أنه لا أجر على الخير من الأعمال، ومن ثم ذهبا يبشران أنه لا بعث ولا حساب.



#### بولس Paul

المؤسس العقيقي للمسيحية، اسمه العبرى شاول، وتسمّى باسم بولس في سفر أعمال الرُسلُ، وكان يلقب نفسه بيولس الرسول، وبهذا الاسم عرف عند الأمم. وهو فريسي من سبط بنيامين، ولا بطرسوس، وكانت مركزاً من مراكز الثقافة الكبرى، وتربّى في أورشليم، وكان أستاذه فيها غمالاثيل عضو السنهدريم. وقد عارض بولس المسيحية رغم أن تعاليم أستاذه كانت تطالب برفع القيود عن رسل المسيح والكفّ عن اضطهادهم، وحضر استشهاد استفانس ووافق على قتله (أعمال الرسل، الفيصل السابع)، وكان شديد الإتلاف للكنيسة والإيذاء لمعتنقيها، حتى طلب من رئيس الكهنة أن يرسله إلى مجمع دمشق ليكشف أتباع هذه الطريقة ويسوقهم موثقين إلى أورشليم، ولكنه في الطريق أصيب في عينيه، ورأى رؤية أن المسيح يلومه على اضطهاده، فلما التقى في دمشق بحثنيا طبّبه باسم يسوع، وظل معه والتلاميذ الذين في دمشق حتى امتلاً بتعاليم المسيح، وخرج يكرّز في المجامع بيسوع أنه هو أبن الله، وحاول في أورشليم أن يتصل بالرسل، ولكنهم أوجسوا منه خيفة، ولم يصدقوا إيمانه، وشهد له برنابا، وحدَّثهم كيف أبصر الرب وكلَّمه، وكيف جاهر في دمشق باسم يسوع، ومن ذلك الوقت ظهرت رياسة بولس. وكانت له اجتهادات انشق بها عن الرسل، ووصفهم بأنهم ناموسيون، وأطلق على تعاليمه اسم إنجيل الأمم، ونسب إلى المسيح إنجيلاً

قلبوه (الرسالة إلى أهل غلاطية، الفصل الأول العبارة ١)، وقال عن الرسل أنهم رسل كذبة، وعَملة خدّاعون، يغيرون هيئتهم إلى هيئة رسل المسيح (الرسالة إلى أهل كورنثوس، الفصل العادى عشر العبارة ١٤)، وهو ما اعتبره كثير من المفسرين اعترافاً بوجود تزييف للأناجيل، ووجود دعاة صناعتهم التحريف. وطالب بولس المؤمنين بالتمثل بالمسيح، فلا يتزوجون إن أحبوا، واعتبر كل الأطعمة ظاهرة، وكل خليقة الله جيدة، فألغى النجس والمحرم، وأباح شرب الخمر وأمر بها، وأفتى بأنه لا لزوم للختان، وأخذ في التطواف في أسيا وأوروبا، ينشىء الكنائس ويخط الرسائل، فكانت رسائله الأربع عشرة هي الرسائل التعليمية، بما اشتملت عليه من مبادىء في الاعتقاد والشرائع العملية، وصار هو نفسه كل شيء في المسيحية، بحيث صارت مطبوعة بطابعه ومنسوبة إليه. وكان متى علم أنه يكلم فريسيين يقول إنه فريسي، كما ورد قوله فصرت لليهود كيهودي لأربع اليهود، وللذين تحت الناموس كأني بلا ناموس، مع أنى لست بلا ناموس (الرسائة الأولى إلى أهل كورنثوس، الفصل التاسع)، ووصف البعض طريقته بأنها نفاق.

ويعجب الذين درسوا الديانات، وعرفوا أحوال رجالها وأدوارهم، من كيفية انتقال رجل من الكُفر بديانة إلى الاعتقاد الشديد بها طفرة من غير سابق تمهيد. وقد كان من المكن أن يزول العجب لو كان الانتقال مقصوراً على مجرد الانتقال من الكفر إلى الإيمان، فإن لذلك أشباها ونظائر، ولكن العجب أن ينتقل شخص من مطلق الكفر إلى الرسالة في الدين الذي كفر به وناوأه وعاداه، فإن ذلك ليس له نظير ولا مشابه، ولم يُعهد ذلك في الأنبياء والرسل، ولم يُعرف في التوراة رسول بُعث من غير أن يكون في حياته الأولى استعداد لتلقى الوحي، وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام، ولا يجعل الاتهام والتكذيب يغلبان على رسالته. فإذا لم يكن للرسالة إرهاصات قبل تلقيها فلا أقل من أن لايكون قبل العصور المسيحية من الايكون قبلها ما ينافيها ويناقضها، ولذا وجد في العصور المسيحية من

كانوا يثيرون مناقشات قوية حول أقوال بولس، منكرين لها أو مبطلين، فوصفته الفرقة الإبيونية بانه مرتدً، والفرقة المارسيونية لم تكن تعترف له إلا بعشر رسائل فقط من رسائله الأربع عشرة، وظلت رسالته إلى العبرانيين مشكوكاً فيها حتى سنة ٣٦٣، ففي الباب التاسع العبارة ١٩ ورد «لأن موسى لمَّ تلا على مسامع الشعب جميع وصاياً التوراة أخذ دم العجول والتيوس مع دماء وصوف قرمزى وزوفى ورشَّ على السفر عينه وعلى جميع الشعب، قائلاً هو ذا دم الوصية التي وصَّاكم الله بها، وكذلك رشَّ الدم على المسكن، وعلى جميع أدوات الخدمة»، وهو غلط من أوجه: الأول أنه ما كان دم العجول والتيوس بل كان دم عجول فقط، والثاني ما كان الدم في هذه المرة مع ماء وصوف قرمزي وزوفي بل كان دما فقط، والثالث ما رشَّ على الكتاب نفسه ولا على جميع أنية الخدمة، بل رش نصف الدم على المذبح ونصفه على الشعب كما هو مصرّح في الباب الرابع والعشرين من سفر الخروج العبارة ٥-: وبعث فتيان بني إسرائيل، فأصعدوا محرقات وذبحوا ذبائم بسلامة من العجول للرب، فأخذ موسى نصف الدم وجعله في طسوت، ورش النصف الآخر على المذبح، وأخذ كتاب الله فتلا على مسامع الشعب، فقالوا كل ما تكلّم الرب به نفعله وناتمر به، فأخذ موسى الدم، ورشَّه على الشعب، وقال هو ذا دم العهد الذي عاهدكم الرب به على جميع هذه الأقوال». وفي الرسالة الأولى إلى أهل كورنشس نقل بولس الآية الرابعة من الفصل الرابع والستين من نبوءة أشعيا «إنه منذ الاهر لم يسمعوا ولم يبلّغوا، ولم تر عين ما خلاك يا الله ما تصنع للذين ينتظرونك» هكذا «ولكن كما كُتب ما لم تره عين ولا سلمعت به أذن ولا خطر على قلب بشر ما أعدّه الله للذين يحبونه»(٩/٢)، فإما أن اليهود قد حرّفوا نبوءة أشعيا عند هذا الموضع وأوردها بولس سليمة، وإما أن بولس قد انحرف بها عن المتن.

وقد قيل كذلك إن أقوال بولس قد شابتها تأثيرات من الفلسفة اليونانية وخاصة الرواقية التي عرفها في باكورة حياته في مسقط رأسه طرسوس وكانت مركزاً من

مراكزها، وأصبحت هذه التأثيرات في كثير من تعبيراته التي أصبحت مبادىء مسيحية. وأهَّلته معرفته وعارضته القوية أن يكون أكثر من سائر الرسل للمداخلة والتبشير. وقام مذهبه على فكرة الخطيئة: بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، وبواحد سيكون الخلاص هو يسوع، وإذا كان بزلَّة واحدة كان على جميع الناس القضاء، كذلك ببرّ واحد يكون لجميع الناس تبرير الحياة (ا**لرسالة** إلى أهل رومية، القصل الخامس) ، فالمسيح بذل نفسه لأجل خطايانا ، ومات عنا (الرسالة إلى أهل غلاطية، الفصل الأول)، وإذا كان اليهود يتفاخرون بالشريعة التي هي الناموس، ويزعمون أن اللَّه قد فضِّلهم بها على العالمين، وميِّزهم بعلامة الختان، فالناموس إنما أضيف بسبب المعاصمي، والختان ينفع إذا عملوا بالناموس، لأنه ليس اليهودي هو من كان في الظاهر، ولا الختان ما كان ظاهراً في اللحم، بل اليهودي هو من كان في الباطن، والختان هو ختان القلب بالروح لا بالحرف (الرسالة إلى أهل رومية، القصل الثاني)، لأنَّا نحسب أن الإنسان إنما يتبرر بالإيمان بدون إعمال الناموس، واللَّه ليس إله اليهود فقط، بل هو إله الأمم أيضًا، لأن الله واحد، ويبرُّر الختان بالإيمان، والقلَّف أيضا بالإيمان (الفصل الرابع). وإذن فناموس بولس ليس الشريعة المكتوبة ولكنه ناموس البرِّ، أي المحبة، لأنه بالقلب يؤمن الإنسان بالبرِّ، وبالفم يعترف للخلاص، والكل في واحد، فإذا كان المسيح قد مات عن الجميع، فإنما كان ذلك لكى لا يحيا الأحياء لأنفسهم فيما بعد، بل للذي مات وقام لأجلهم (الرسالة الأولى إلى أهل كورنثس، القصل الخامس عشر)، وهو المسيح الذي لنا فيه الفداء، بدمه مغفرة الخطايا، الذي هو صورة الله غير المنظور ويكُر كل خلق، لأنه به خُلُق ما في السموات وعلى الأرض، ما يُرى وما لا يُرى، به وإليه خلق الجميع، وهو قبل الجميع، وبه يَثبُت الجميع، لأنه فيه رضي الآب، ويصالح به الجميع لنفسه (الرسالة إلى أهل كولسي، القصلالأول).

ومن رأى سيجموند فرويد عالم النفس اليهودي، أن شاول قد التمس الإحساس بالذنب المتأصل في الشعب اليهودي، ويني عليه مذهباً انفصل به عن الديانة اليهودية. وقد استطاع شاول أن يتتبع هذا الإحساس بالذنب إلى أصوله الأولى، وأطلق عليه اسم الغطيئة الأصلية، وكانت هذه الخطيشة هي جريمة التجديف والعصبيان من قبل الشعب المختار، أي الأبناء في حق الإله الأب، وما كان في وسع الأبناء أن يكفِّروا عن جريمتهم إلا بالموت، فالموت قد نَفَذَ إلى العالم من خلال هذه الخطيئة الأولى. وتناسى الأبناء الجُرم الذي أتوه في حق الله الأب، ولم يبق لديهم منه إلا رغبتهم في التكفير عنه، وظلت الرغبة تلاحقهم، فلما جاءتهم بشارة خلاصهم بفداء المسيح الإبن، رحبوا بها لأنها سبيلهم إلى التكفير، وكان لابد أن يكون المضحّى بنفسه الذي تحمَّل ننب العالم إبناً، لأن الخطيشة كانت في حق الأب. وربما كان للتراث الشرقى والإغريقي أثره على تشكيل فكرة الخلاص هذه. ويبدو أن جوهر الخلاص هو ما أضافه بولس إلى مذهب المسيحية، فقد كان بولس إنساناً له موهبة الدين بأصدق ما في هذه العبارة من معنى، وكانت آثار الماضي عالقة بأعماق نفسه، مستعدة للنفاذ عنوة إلى شعوره، فصار بواس محطّم الديانة اليهودية بتطويره لها، ويرجع نجاحه من أساسه إلى أنه من خلال فكرة الخلاص استطاع أن يتجاوز الشعور بالذنب. ويرجع هذا النجاح كذلك إلى تخلِّيه عن فكرة الشعب المختار، وعن الختان علامة أنه مختار،وبهذه الطريقة استطاع أن يجعل الديانة الجديدة مقبولة عالمياً، وربما كان دافعه إلى اتخاذ هذه الخطوة انصراف اليهود عن دعوته، ورغبته في الانتقام من معتقداتهم بسبب المعارضة التي واجهوا بها ابتكاره (موسى والتوحيد، الفصل الثاني ترجعة الدكتور عبد المنعم الحقني).



## بومجارت Baumgardt

(۱۸۹۰-۱۹۱۳) داود بومجارت، ألماني كان صهيونياً من شبابه الباكر، وفي

محاضراته فى جامعات ألمانيا وأسبانيا وانجلترا وأمريكا كان ينبه إلى أهمية الفلسفة اليهودية، وتأثير ابن ميمون فى الفلسفة الغربية، وعنده أن الفلسفة أخلاقية الطابع، وأن الفلسفة الغربية تفقد روحها بالخروج على الأخلاق، وانتقد أخلاق كنط لأن أساسها الفطرة، بينما هى عند بومجارت أساسها التنزيل، والتنزيل اليهودى بالذات، ومن ثم فقد أثنى على هيردر لأنه رد الأخلاق إلى وصايا موسى، وأرجع هذا الاتجاه عند هيردر إلى تأثير سبينوزا.



## البيرير La Peyrere

(١٩٥٥-١٩٧٦) إسحق بيريرا أو البيرير، عُرف بكتابه «ما قبل آدم» (١٩٥٥)، نشره باللاتينية في أمستردام على طريقة مفكرى اليهود في ذلك العصر، ينقد فيه التوارة، مبيناً أوجه التضارب بين ما جاء بها من تواريخ، وما كشفت عنه الشواهد التاريخية والأنثروبولچية من وجود شعوب تسكن الأرض قبل التاريخ الذي ورد بها أن آدم كان أول إنسان عليها، ولكن التوراة أغفلت نكرهم لأنها كانت تؤرخ لليهود وحدهم وتتوجه بالحديث إليهم، ومن ثم لا يجوز الاستناد إليها في التاريخ للعالم، وكانت أقواله مثار جدل عنيف، وكانت إرهاصاً للكتابات النقدية اللاحقة للتوارة، والتي اشتهرت منها مباحث سبينوزا وفي اللاهوت والسياسة»، الأمر الذي دفع السلطات إلى اعتقاله في بلچيكا، وإيداعه السجن لمدة ستة شهور، وحرق كتبه في باريس، ولم يطلق سراحه إلا بلجيكا، وإيداعه السجن أقواله وتوبته وقبوله دخول الدير مدى الحياة. وبيريرا رغم أنه فرنسي، ومن مواليد بوردو، إلا أنه من أصل برتغالي، وقد اعتنق أبوه المسيحية بتأثير اضطهاد السلطات، فلما استطاعا الهرب إلى فرنسا عادا إلى دينهما، وعالج يبريرا اضطهاد السلطات، فلما استطاعا الهرب إلى فرنسا عادا إلى دينهما، وعالج يبريرا هذه الناحية في كتابه الأول وعودة اليهود» (١٦٤٣)، طرح فيه مسألة اضطهادهم، وطالب بإعادتهم إلى وطنهم الأصلى فلسطين، ومن ثم تصبح النبوءة التي تقرن عودة إسرائيل بإعادتهم إلى وطنهم الأصلى فلسطين، ومن ثم تصبح النبوءة التي تقرن عودة إسرائيل

# برفع النقمة عن العالم وقيام العدل بين الناس.







مذهب غالية الربّانية، يضفون القداسة على التلمود، وينزلونه من أنفسهم منزلة أعلى من منزلة التوراة عند جمهور اليهود، وعندهم أنه روح الشعب التى أهلته لتلقى الألواح في سيناء، وهو جهد اليهود في إقامة الدين المقابل للجهد الإلهى المتمثل في تنزيل التوراة. والتلموديون هم شراح التلمود ومفسروه، وهم الفقهاء والعلماء الراسخون، وتفسيرهم وتأويلهم لمعانيه هو كشف للمراد بحسب المعنى الباطن، والتلمودية لذلك هم باطنية اليهود أو القباليون، وتأويلاتهم نبوة مفتوحة. ومنهم نسيم بن يعقوبالقيرواني صاحب كتاب «مفتاح مفاليق التلمود» بالعربية، وسليمان بن أدرت يعقوبالقيرواني ماحب كتاب «مفتاح مفاليق التلمود» بالعربية، وسليمان بن أدرت كتابه «الفصل في الملل والأهواء والنحل» بأن التوراة قد أصابها التحريف.



## التوراة Torah

بمعنى التعليم أو الشريعة، وأصلها في العربية بمعنى دلّ وهدى. والمقصود بكلمة توروت في سفر الخروج فرائض الله وشريعته، وتشتمل على الأحكام الموروثة والمعمول بها عرفا وعادةً من غير أن يكون لها أصل مكترب، وهي عندهم التوراة المُوسى بها من غير تدوين، والأحكام المدونة المنزلة وهي المسماة عندهم أسفار موسى المحمسة، واتخذت باليونانية اسم بانتاتيوكس، أي الكتاب نو الأسفار الخمسة، لأنها تشتمل على خمسة كتب منسوبة إلى النبي موسى، وجرت العادة منذ الترجمة اليونانية المعروفة بالسبعينية أن يسمى كل سفر حسب محتواه، فسمًى الأول سقر التكوين لأنه يصف بدء العالم

والإنسانية ونشأة أمة إبراهيم، ودعى الثانى سفر الخروج لأنه يتحدث عن خروج إسرائيل من مصر، والثالث سفر الأخبار أو اللاويين لأنه يحتوى على طقوس الكهنة أبناء لاوى، وأطلق على الرابع اسم سفر العدد بسبب إحصاءات أولاد إسرائيل، وتنتهى المجموعة بسفر تثنية الاشتراع الذى يبدو كتكرار وتتمة لشريعة موسى. وهذه الأسفار الخمسة هى الأسفار المنزلة المكتوبة التى نزلت على موسى فى رأى قدماء العبرانيين، ثم توسعوا فى مدلول اللفظة فيما بعد فأطلقوها على الأسفار التى يقال لها العهد القديم، وهى تسعة وثلاثون سفراً: التكوين، والخروج، واللاويون، والعدد، والتثنية، ويشوع، والقضاة، وراعوث، وصموئيل الأول، وصموئيل الثانى، والملوك الثانى، وغزرا، ونحميا، وأستير، وأيوب، والمزامير، والأمثال، والجامعة، ونشيد الأناشيد، وأشعيا، وإرميا، ومراثى إرميا، وحزقيال، ودانيال، وهوشع، ويوئيل، وعاموس، وعوبديا، ويونان، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا، وحجى، وزكريا، وملاخى، واختصر العدد إلى ٢٢ سفراً فقط بعدد حروف الأبجدية العبرية.

ويسود الاعتقاد أن موسى عليه السلام لم يكتب كل التوارة، وأنه كان هناك ازدياد تدريجى فى الشرائع الموسوية سببته مناسبات العصور التالية الاجتماعية والدينية، ويظهر ذلك فى التضارب الواضح فى الروايات التاريخية، ويقولون إن أفضل تفسير للازدواج المتواتر والمراجعات والاختلافات بين نصوص التوارة هو القول بتمازج عدة تقاليد، فللأسفار الأربعة الأولى ثلاثة مصادر رئيسية هى: التقليد اليهوى ومصدره كما يسود الاعتقاد أسباط الجنوب، وقد سمى كذلك لأن الله يحمل فيه اسم يهوه، ثم التقليد الألهيمى الذى يظن أن مصدره أسباط الشمال ويحمل فيه اسم الله ألهيم، وأخيراً التقليد الكهنوتى الذى يتناول التاريخ المقدس والنصوص التشريعية من ناحية العبادة والكهنوت، بينما يشكل السفر الأخير تقليداً رابعاً هو التقليد الاشتراعى، وهو الذى

يوجز ويربط بموسى تعديلات الشريعة التي حصلت في أرض كنعان منذ عهد يشوع بن نون حتى أيام ملوك إسرائيل الأخيرين.

وقيل إنه لابد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولا بالدليل التام أن هذا الكتاب كتب بواسطة نبي، ووصل إلينا بعد ذلك بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، وأن الاستناد إلى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أن الكتاب من تصنيف ذلك الشخص، وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفى فيه. ولا سند لكون هذه التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام من تصنيفاته، وتواترها منقطع قبل زمان يوشع. والنسخة التي وجدت بعد ثماني عشرة سنة من تولّيه لا اعتماد عليها، ومع كونها غير معتمدة فقد ضاعت أيضاً، غالباً قبل حادثة بخنتصر، وفيها انعدمت التوارة وسائر كتب العهد القديم من الوجود كلية. ولما كتب عزرا هذه الكتب على زعمهم ضاعت نسخها وأكثر نقولها في حادثة أنتيوهس. ثم يقولون إن السفر الأول والثاني من أخبار الأيام صنفهما عزرا بإعانة حجى وزكريا الرسولين، ومع ذلك فقد تناقض كلام هؤلاء الأنبياء الثلاثة في الباب السابع والثامن من السفير الأول في بيان أولاد بنيامين، وكذا خالفوا في هذا البيان هذه التوراة المشهورة، الأول في الأسماء، والثاني في العدد، حيث يفهم من الباب السابع أن أبناء بنيامين ثلاثة، ومن الباب الشامن أنهم خمسة، ومن التوراة أنهم عشرة. واتفق علماء أهل الكتاب أن ما وقع في السفر الأول غلط، وبينوا سبب وقوع الغلط أن عزرا ما حصل له التمييـز بين الأبناء وأبناء الأبناء، وأن أوراق النسب التي نقل عنها كانت ناقصة، وظاهر أن هؤلاء الأنبياء الشلاشة كانبوا متبعيسَ للتوراة، فلبو كانت توراة موسى هي هذه التوارة التي بين أيدينا، لما خالفوها، ولما وقعوا في الغلط، ولما أمكن لعزرا أن يترك التوارة ويعتمد على الأوراق الناقصة. وكذا لو كانت نسخة التوراة التي في زمانه يعتقد بصحتها لما خالفها، فعلم أن هذه التوراة التي بأيدينا ليست هي التوراة التي صنّفها موسى، بل وليست السوراة التي كتبها عزرا

وحجى وزكريا، لأنه لا يعقل أن يكون الثلاثة من الأنبياء ويتردّوا فى هذه الأخطاء، ولا يكونون بمعصومين عن الخطأ فى التحرير والتبليغ، فعُلِم أن هذه التوراة المشهورة ليست هى التوراة الحقيقية.

وثمة مسألة أخرى، فالمقابلة بين البابين الخامس والأربعين والسادس والأربعين من كتاب حزقيال، والبابين الثامن والعشرين والتاسع والعشرين من سفر العدد تُظهر التخالف الصريح في الأحكام، ومن الطبيعي أن يوافق حزقيال التوراة، فلو كانت التوراة في زمانه مثل هذه التوراة المشهورة لما خالفها في الأحكام، فعلم يقينا أن تواترها قد انقطع، إذ لا يعقل أن يخالف الكتاب السماوي الذي يعتقد به.

وكذلك وقع في التوراة في مواضع عديدة أن الأبناء تؤخذ بذنوب الآباء إلى ثلاثة أجيال، ووقع في الآية العشرين من الباب الثامن عشر من كتاب حزقيال أن النفس التي تخطىء فهي تموت، والابن لا يحمل إثم أبيه، والأب لا يحمل إثم الإبن، وعدل العادل يكون عليه، ونفاق المنافق يكون عليه، فعلم من هذه الآية مخالفتها الصريحة للتوراة، مما يدل على أن التحريف وقع إما في كتاب حزقيال، أو في التوراة، وأنه لا سند لصحة أيهما، فالمتمسك بصحة هذا ينقض ذلك، والعكس صحيح.

غير أن الشواهد تترى على أن التحريف قد وقع لهذه التوراة، بصرف النظر عن أنه قد وقع كذلك لكتاب حزقيال، والمعروف أن كاتب التوراة قد نسب الأقوال المنسوبة إلى موسى بأن قال إلى الله تعالى بأن ذكر أن الله تعالى قال، ونسب الأقوال المنسوبة إلى موسى بأن قال إن موسى عليه السلام بصيغة المتكلم، فعلم أن كاتب التوراة غير موسى عليه السلام، وتشهد بذلك بعض الفقرات، كالآيات الحادية والثلاثين من الباب السادس والثلاثين من سفر التكوين حيث ورد فيها أن «هؤلاء الملوك الذين ملكوا أرض أدوم قبل أن يملك لبنى إسرائيل»، فهى تدل على أن المتكلم بها بعد زمان قامت فيه سلطة بنى إسرائيل، ولا يمكن لذلك أن يكون موسى عليه السلام. والآية

الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر تثنية الاشتراع التي تقول «فيائير بن منسا ورث كل أرض أرجوب إلى تخوم جشوري.. تدل على أن كاتبها بعد زمن إقامة اليهود في فلسطين. والآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين من سفر التكوين «كما يقال في هذا اليوم في جبل الله يجب أن يتراءى الناس»، إذ لم يطلق على هذا الجبل أنه جبل الله إلا بعد بناء الهيكل الذي بناه سليمان فوقه، بعد أربعمائة سنة وخمسين من موت موسى عليه السلام، فعلم يقيناً من أمثال هذه الآيات أن موسى عليه السلام لم يكن كاتبها. ويقول علماؤهم رجماً بالغيب أنها من ملحقات نبي من الأنبياء، وهو قال مردود، لأنه ادعاء بلا برهان، لأنه ما كتب نبى من الأنبياء في كتابه أني الحقت هذه الفقرة أو تلك في هذا الباب أو ذلك من التوراة، ولا كتب أنه سمع أن غيره من الأنبياء قد الحقها، ولم يتبت هذا الأمر بالدليل، ومجرد الظن لا يغني، فما لم يقم الدليل على الإلصاق تكون هذه الفقرات والأبواب أدلة كاملة على أن هذا الكتاب ليس من تصنيف موسى، وأن مصنفات موسى عليه السلام قد انقطع تواترها وعدمت، وما دام لم يثبت السند من جانب اليهود، فليس علينا التسليم بالموجود منها بل يجون لنا الرد والإنكار.

على أن التحريف يتناول كتب التوراة والعهد القديم كله من ناحيتى الشكل والموضوع، فمن ناحية الشكل لم يعثر من نسخ هذه الكتب إلا على ثلاث، الأولى عبرانية وهى المعتبرة عند اليهود وجمهور البروتسنت من المسيحيين، والثانية يونانية وهى التى كانت معتبرة عند المسيحيين حتى القرن الخامس عشر، وكانوا إلى هذه المدة يعتقدون تحريف النسخة العبرانية، والثالثة النسخة السامرية، وهى المعتبرة عند السامريين، وهى عبرانية أيضاً ولكنها تشمل على سبعة كتب فقط من العهد القديم، وهى كتب موسى الخمسة وكتاب يوشع وكتاب القضاة، لأن السامريين لا يسلمون ببقية الكتب من العهد القديم، ونسختهم تزيد على النسخة العبرانية في بعض الفقرات والألفاظ، ويعتبرها كثير من المحققين أفضل من العبرانية، ويعتقدون أن اليهود حرّفوا العبرانية نكاية

بالسامريين. وتتناقض النسخ الثلاث، الأمر الذي يجعل الأخذين بأي منها يقضى بتحريف الأخريين ومن ذلك أن الزمان من خلِّق آدم إلى طوفان نوح وفق العبرانية ١٦٥٨ سنة، ووفق اليونانية ٢٢٦٢ سنة، ووفق السامرية ١٣٠٧ سنة، ومن أجل ذلك لم يعتمد يوسيفوس على أي من النسخ الثلاث. وكذلك فإن الزمان من الطوفان إلى ولادة إبراهيم عليه السلام وفق العبرانية ٢٩٢ سنة، ووفق اليونانية ١٠٧٢ سنة، ووفق السامرية ٩٤٢ سنة. ويميل المؤرخون إلى الأخذ بالنسخة السامرية، ويقولون إن اليهود قد حرَّفوا النسخة العبرانية في بيان زمن الآباء الذين قبل زمان الطوفان وبعده إلى زمن موسى، وفعلوا هذا لتصير الترجمة اليونانية غير معتبرة، ولعناد الدين المسيحى، وقضى علماء المسيحية بأن تحريف اليهود للتوارة كان في سنة ١٣٠ ميلادية، ويميلون إلى النسخة السامرية، فمثلاً في الباب السابع والعشرين من كتاب تثنية الاشتراع، تقول الآية الرابعة من النسخة العبرانية «فإذا عبرتم الأردن فانصبوا الحجارة التي أنا اليوم أوصيكم في جبل عيبال»، وهي في النسخة السامرية «فانصبوا الحجارة التي أنا أوصيكم في جبل جرزيم». ويفهم من النسخة العبرانية أن موسى أمر ببناء الهيكل على جبل عيبال، ومن النسخة السامرية أنه أمر ببنائه على جبل جرزيم. ويحتدم الخلاف بين اليهود السامريين وبقية اليهود في هذا الشأن وغيره، ويتهم كل منهما الأخر بتحريف التوراة في هذا المقام. ويجزم علماء المسيحية بأن اليهود حرفوا لأجل عداوة السامريين، فجبل جرزيم له عيون وحدائق ونباتات كثيرة، بينما عيبال جبل يابس، لا شيء عليه من هذه الأشياء، ومن ثم يكون جرزيم أنسب لإسماع البركة، والثاني للعن كما يقولون.

وكذلك وقع التناقض بين النسختين اليونائية والسامرية والنسخة العبرانية حيث ورد في الباب التاسع والعشرين من سفر التكوين،الآية الثائثة، لفظ قطعان غنم وماشية، والأنسب أن يقال رعاة وليس قطعاناً. وفي الأيسبة الثائثة عسشرة مسسن البسساب الرابسع والعشرين

من سفر صموئيل الثاني لفظ سبع سنين، ووقع في الآية الثانية عشرة من الباب الحادي والعشرين من الكتاب الأول من أخبار الأيام لفظ ثلاث سنين، وأحدهما غلط يقينا.

وفى الآية الخامسة والثلاثين من الباب التاسع من الكتاب الأول من أخبار الأيام فى النسخة العبرانية «وكان اسم أخته معكة»، وفى النسخة اليونائية وقع لفظ الزوجة بدلا من الأخت. وأخذ جمهور البروتسنت بالنسخة اليونائية وتركوا العبرانية، فالتحريف فى العبرانية عندهم.

وفى الآية الثانية من الباب الثانى والعشرين من الكتاب الثانى من أخبار الأيام من النسخة العبرانية «وكان أحزيا ابن اثنتين وأربعين سنة»، ولا شك أنه غلط لأن أباه يهورام حين موته كان ابن أربعين، وتولى هو الملك بعد موت أبيه متصلا، فلو صحّ هذا يلزم أن يكون أكبر من أبيه بسنتين.

وفى الآية السادسةوالعشرين من الباب الثامن من سغر الملوك الثانى «أنه كان فى ذلك الوقت ابن اشتين وعشرين سنة». ولا يمكن أن تتطابق العبارتان، ولا تصح عبارة النسخة العبرانية التى يظهر منها كون الابن أكبر من أبيه بسنتين. وتحاشت الترجمة العربية هذا الخطأ فجاء بها اثنان وعشرون.

وفى الآية التاسعة عشرة من الباب الثامن والعشرين من السفر الثاني من أخبار الأيام فى النسخة العبرانية «الرب قد أذل يهودا بسبب أحاز ملك إسرائيل». ولفظ إسرائيل غلط يقينا، لأنه كان ملك يهودا وليس ملك إسرائيل، ووقع فى اليونانية لفظ يهودا، فالتحريف فى العبرانية.

وفى الآية السادسة من الزبور الأربعين «فتحت أذنى»، ونقل بولس هذه الجملة فى كتابه إلى العبرانيين فى الآية الخامسة من الباب العاشر «قد هيأت لى جسدا» فإحدى العبارتين غلط ومحرفة يقينا.

وفي الآية الثامنة والعشرين من الزبور المائة والخامس في العبرانية «هم ما عصوا

قوله»، وفي اليونانية «هم عصوا قوله»، ففي الأولى نفى، والثانية إثبات، فأحدهما غلط يقيناً.

وفى الآية التاسعة من الباب الرابع والعشرين من سفر صموئيل الثانى «بنو إسرائيل كانوا ثمانمائة ألف رجل شجاع»، وبنو يهودا خمسمائة ألف رجل شجاع»، وفى الآية الخامسة من الباب الحادى والعشرين من سفر الملوك الأول «فبنو إسرائيل كانوا ألف ألف رجل شجاع، ويهودا كانوا أربعمائة ألف وسبعين ألف رجل شجاع». فإحدى العبارتين هنا محرقة.

وورد في الآية الثامنة من الباب الخامس عشر من سفر صموثيل الثاني لفظ أرم، والصحيح أنه أدوم. وفي الآية السابعة من الباب المذكور أن أبا سالوم قال للملك بعد أربعين سنة، ولفظ الأربعين غلط يقيناً، والصحيح لفظ الأربع.

وفى الآية السادسة من الباب السابع من السفر الأول من أخبار الأيام «بنو بنامين.. ثلاثة أشخاص»، وفى الباب الثامن من السفر المذكور ولا بنيامين خمسة، وفى الآية الحادى والعشرين من الباب السادس والأربعين من سفر التكوين بنو بنيامين عشرة، وفى الآيات الثلاث اختلاف فى الأسماء وفى العدد، ولا شك أن إحداها صادقة وتكذب الباقيتان.

وتتناقض الآية التاسعة من الباب السادس والثلاثين من السفر الثانى من أخبار الأيام حيث تقول «وكان يوياكين ابن ثمانى سنين حين ملك» والآية الثامنة من الباب الرابع والعشرين من سفر الملوك الثانى «وكان يوياكين ابن ثمانى عشرة سنة حين جلس على سرير الملك». وقد سارعت الترجمة العربية لتصحيح الخطأ.

وفى الآية السابعة عشرة من الزبور العادى والعشرين على ما فى بعض النسخ، أو فى الآية السادسة عشرة من الزبور الثانى والعشرين، وقعت هذه العبارة فى النسخة العبرانية «وكلتا يدى مثل الأسد»، والكاثوليك والبروتستانت يتفقون على تحريفها

وينقلونها «وهم طعنوا يدى ورجلي».

ويورد بولس الآية الرابعة من الباب الرابع والستين من كتاب أشعيا «بل كما كتب أن الأشياء التى هيأها الله للذين يحبونه مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولم يخطر بخاطر إنسان». وهى فى الأصل العبرانى «لأن الإنسان من القديم ما سمع وما وصل إلى أذن أحد، وما رأت عينا أحد، إلها غيرك يفعل لمنتظريه مثل هذا». وشتان بين النصين. ويقول هنرى واسكات فى تفسيره للعهد القديم «الرأى الحسن أن المتن العبرى محرف».... وهذه كلها بعض من التحريفات التى شملت ألفاظ التوراة، والخلافات فى إيرادها بين النسخ الثلاث المعتبرة عند أهل الكتاب.

أما التحريف بالزيادة، فقد علم أن ثمانية كتب من العهد القديم كانت مشكوكاً في أمرها، غير مقبولة عند المسيحيين إلى ثلاثمئة وأربع وعشرين سنة، هي كتب أستير، وباروخ، وطوبيا، ويهوديت، والحكمة، والجامعة، والقابيين (الأول والثاني). وعدُّوها محرفة، وغير إلهامية، ثم استقر الرأى في المجالس التي عقدت بعد ذلك إلى اعتبارها إلهامية وواجبة التسليم، فظهر من هذا أنه لا اعتبار لإجماع أسلافهم، ومن ثم يجوز أن يكون إجماعهم كذلك خطأ طالما أن الإجماع الأول كان خطأ، فضلاً عن وجود زيادات ألحقت بالآيات، كالآية العادية والثلاثين من الباب السادس والثلاثين من سفر التكوين «وهـوّلاء الملـوك الذين ملكـوا في الأرض أدوم قبل أن يملك لبني إسرائيل». ويقول آدم كلارك في تفسيره للعهد القديم إن هذه الآية لا يمكن أن تصدر عن موسى عليه السلام، لأنها تدل على أن المتكلم بها بعد زمان قامت فيه سلطة بني إسرائيل، أي في عهد لاحق لزمان موسى، وكذلك الآيات التي بعدها إلى الآية التاسعة والثلاثين، والآية الرابعة عشرة من الباب الثاني والعشرين، والآية السابعة من الباب الثالث عشر، والسادسة من الباب الثاني، والآية الرابعة عشرة من الباب الثالث من سفر الاشتراع، والثانية عشرة من الباب الثاني من نفس السفر، وكذلك الصادية عشيرة من الباب الثالث والثانية من

الباب الثالث والعشرين، والباب الرابع والثلاثون جميعه. ومن سفر العدد: الآية الأربعون من الباب الثانى والثلاثين، والآية الثالثة والرابعة عشرة من الباب الحادى والعشرين. ومن سفر الخروج: الآيات الخامسة والثلاثون من الباب السادس عشر، والثامنة عشرة من الباب الثالث عشر، والسابعة والعشرون من الباب الخامس والثلاثين، والرابعة عشرة من الباب السابع والثلاثين.. ومن سفر يوشع: ذيل الآية التاسعة من الباب الرابع، والآيات من العاشرة إلى الخامسة عشرة من الباب الثالث الأول، والثالثة عشرة من الباب العاشر، والخامسة والعشرون من الباب الثالث عشر. ومن سفر القضاة: الآيات من العاشرة إلى الخامسة عشرة من الباب الأول. ومن سفر صموئيل الأول: الآيات من العاشرة إلى الخامسة عشرة من الباب الأول. والأربعون، ومن الآية الرابعة والخمسين إلى آخر الباب السابع عشر، والآيات عشرة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والتاسعة عشرة والثامنة عشرة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والسابعة عشرة والتاسعة عشرة والتاسعة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والتاسعة والعاشرة والعاشرة

أما التعريف بالتقصان فيذكر مــورخــوهم أن الآية الثانية عشرة من البـاب الخامس عـشـر من سفر التكوين «..أن نسـلك سيكون سـاكناً فــى غيـر أرضيهم، ويستعبدونهم ويضيقون عليهم أربععائة سنة»، ثم الآية الأربعون من الباب الثاني عشر من كتاب الخروج «فكان جميع ما سكن بنو إسرائيل في أرض مصر أربعمائة سنة وثلاثين سنة»، فبين الآيتين اختلاف، فإما أسقط من الأولى لفظ ثلاثين، وإمـا زيد في الثـانيـة، ومع قطع النظر عن هذا الاختلاف فإن مؤرخيهم مجمعون على أن هـذه المدة كـانت مائتين وخـمس عـشـرة سنة فقط. ويقول ابن مجمعون على أن هـذه الواقعة إنها فضيحة الدهر، فقد ذكر التوراة من قبل أن قاهات بن حرم في شأن هذه الواقعة إنها فضيحة الدهر، فقد ذكر التوراة من قبل أن قاهات بن عمر قاهات بن لاوي المذكور كان مائة سنة وثلاث وثلاثين سنة، وأن عمران بن قاهات بن لاوي المذكور كان مائة سنة وشلاث وثلاثين سنة، وأن موســي بن عمــران بن قاهات بن لاوي المذكور كان عمره مائة سنة وسبعاً وثلاثين سنــة، وأن موســي بن عمــران بن قــاهــاث بــن لاوي المذكـــور كــان إذ خـــرج ببنــــي إســرائيل من بــن قــاهـــاث بــن لاوي المذكـــور كــان إذ خـــرج ببنـــــي إســرائيل من بــن قــاهـــاث بــن قــاهـــاث بــن لاوي المذكـــور كــان إذ خـــرج ببنـــــــي إســرائيل من بــن قــاهـــاث بــن لاوي المنكـــور كـــان إذ خـــرج ببنـــــــي إســرائيل من

مصر ابن ثمانين سنة، فهبك أن قاهات دخل مصر ابن شهر أو أقل، وأن عمران ابنه ولا بعد موته، وأن موسى بن عمران ولا بعد موت أبيه، فليس يجتمع من كل ذلك إلا ثلاثمائة عام وخمسون عام فقط، فأين الثمانون عاماً الباقية من جملة أربعمائة سنة وثلاثين سنة؟ فإن قالوا نضيف إلى ذلك مدة بقاء يوسف بمصر قبل دخول أبيه وإخوته، قلنا قد تبين من التوراة أنه كان إذ دخلها ابن سبع عشرة سنة، وأنه كان إذ دخلها أبوه وإخوته ابن تسع وثلاثين سنة، فإذن كان مقامه بمصر قبل أبيه وإخوته اثنتين وعشرين سنة، نضمها إلى ثلثمائة سنة وخمسين سنة، يقوم من الجميع بلا شك ثلاثمائة واثنتان وسبعون سنة، فأين الثماني والخمسون الباقية من أربعمائة وثلاثين سنة؟

ومن التحريفات بالنقصان كذلك فى هذه النسخة العبرانية أن الآية الثامنة من الباب الرابع من سفر التكوين تقول «وقال قابيل لهابيل أخيه، ولما صارا فى الحقل قام قابيل على هابيل أخيه فقتله»، وفى النسخة السامرية واليونانية والتراجم القديمة.. وقال قابيل لهابيل أخيه تعال نخرج إلى الحقل، ولما صارا فى الحقل...»، فهذه العبارة «تعال نخرج إلى الحقل» سقطت من العبرانية.

وكذلك سقطت من هذه النسخة العبرانية لفظة «وليلة» في الآية السابعة عشرة من الباب السابع من سفر التكوين «وصار الطوفان أربعين يوماً على الأرض» بدلاً من «أربعين يوماً وليلة».

وكذلك سقطت عبارة «وكان قبيحاً فى نظره» من الأية الثانية والعشرين من الباب الخامس والثلاثين من سفر التكوين، حيث وردت «ولما سكن إسرائيل تلك الأرض، مضى روبيل وضاجع بلها سرية أبيه فسمع إسرائيل». والنسخة اليونانية تتمها بالعبارة السابقة.

وسقطت أيضاً «لِمَ سرقتم صواعى» من الآية الخامسة من الباب الرابع والأربعين من سفر التكوين، ولفظة «معكم» من الآية الخامسة والعشرين من الباب الخمسين من سفر التكوين، وعبارة «وولات أيضا غلاما ثانيا ودعا اسمه أليعازر، فقال من أجل أن إله أبى أعاننى وخلّصنى من سيف فرعون»، من الآية الثانية والعشرين من الباب الثانى من سفر من سفر الخروج، وعبارة «ومريم أختهما» من الآية العشرين من الباب السادس من سفر الخروج، وعبارة، «وإذ نفخوا مرة ثالثة برفع الخيام الغربية للارتحال، وإذ نفخوا مرة رابعة برفع الخيام الغربية للارتحال، وإذ نفخوا مرة العقب من الباب العاشر من سفر العدد..

وكذلك هناك نقص فى الآيات الثالثة عشرة، وأول الآية الرابعة عشرة من الباب السادس عشر من كتاب القضاة، والآية الثالثة إلا لفظ شكيناه، والآيات ٤، ٥، ٦، ٩، ١٠ السادس عشر من كتاب القضاة، والآية السابعة عشرة من الباب الثانى والأربعين من كتاب أيوب، والآية الثالثة من الزبور الرابع عشر، والآية الخامسة من الباب الأربعين من كتاب أشعيا.

ومن أجل كل ما سبق، وحيث أنه لم يثبت التواتر اللفظى لكتب العهد القديم، ولم يوجد سند متصل لها إلى مصنفيها، ثبتت جميع أنواع التحريف فيها، وثبت التحريف من اليهود لدفع الاعتراض وتأييد المسألة، فصارت هذه الكتب مشكوكا فيها عندنا، فلا يتم الاحتجاج ببعض آياتها علينا. ولا يستبعد التحريف فإن موسى عليه السلام لما استنسخ التوراة سلمها إلى الأحبار، وأوصاهم بالمحافظة عليها، ويوضعها في جنب صندوق الشهادة، وإخراجها إلى الناس بعد كل سبعة من السنين، في يوم العيد، لأجل سماع بني إسرائيل، فكانت النسخة موضوعة في جنب الصندوق، وكانت الطبقة الأولى على وصية موسى عليه السلام، فلما انقرضت هذه الطبقة تغير حال بني إسرائيل، فكانوا يرتدون تارة ويُسلمون أخرى، وهكذا حالهم إلى أول حكم داود، وحسن حالهم خلال حكمه وصدر ولاية سليمان، لكن لأنهم قاموا بالانقلابات ضاعت النسخة الموضوعة في جنب الصندوق، ولا يُعلم جزما متى ضاعت، ولما فتح سليمان الصندوق لم

يجد غير اللوحين المكتوب عليهما الوصايا العشرة فقط كما هو واضح من الآية التاسعة من الباب الثامن من سفر الملوك الأول: «ولم يكن في التابوت إلا اللوحان الحجريان اللذان وضعهما موسى بحوريت،حيث عاهد الرب بنى إسرائيل وأخرجهم من مصري. ثم وقع الانقلاب العظيم في آخر ولاية سليمان على ما تشهد به كتبهم، بأن ارتد سليمان فعبد الأصنام وبنى المعابد لها، وإذ صار مرتداً وثنياً وبعد موته وقع انقلاب أشد ، بأن تفرق أسباط بني إسرائيل، وصارت الدولة الواحدة دولتين، وصار يوربعام ملكاً على عشرة أسباط، وسمَّيت دولته باسم إسرائيل، وصار رحبعام بن سليمان ملكاً على السبطين، وسميت دولته يهودا، وشاع الكفر لأن يوربعام عندما تولى ارتد، وارتدت الأسباط العشرة معه، ومن بقى منهم على ملة التوارة هاجر إلى يهودا، فهولاءالأسباط من هذا العهد إلى مائتين وخمسين سنة كانوا كافرين، عابدين للأصنام، ثم أبادهم الله بأن سلَّط عليهم الأشوريين فأسروهم وفرقوهم في الممالك، ومن بقى تزاوج مع الوثنيين، وسميت أولادهم السامريين ونهبت أورشليم وبيت المقدس مرتين، فلما ولى يوشيا لم ير، ولم يسمع بوجود نسخة للتوارة، ثم ادعى حلقيا الكاهن في العام الثامن عشر من حكمه أنه عثر على نسخة منها في بيت المقدس، ورغم الشكوك التي تحيط بظهورها، إلا أنه لم يعمل بها إلا لثلاث عشرة سنة فقط، وبعدها حكم المرتدون.ولم يعلم بأمرها، إلى أن أحرق بختنصر بيت الله وبيت الملك وجميع بيوت أورشليم، وأسر سائر الشعوب من بنى إسرائيل وسباهم، وفي هذه الحادثة انعدم التوارة، وكذا جميع كتب العهد القديم، فلما أعاد عزرا كتابتها وقعت الحادثة الثانية التي جاء ذكرها في الباب الأول من الكتاب الأول للمقابيين،حيث فتح أنتيوكس أورشليم وأحرق جميع نسخ العهد القديم، وأمر أن من يوجد عنده نسخة أو يؤدي رسم الشريعة يقتل ، وكان تحقيق هذا الأمر في كل شهر، وكانت هذه الحادثة قبل ميلاد المسيح بماثة وإحدى وستين سنة، وامتدت إلى ثلاث سنوات ونصف كما قال يوسيطوس، فانعدمت في هذه الحادثة جميع النسخ التي

كتبها عزرا. وبعد ذلك وقعت حوادث مماثلة، منها حادثة طيطوس الرومي التي تحدث عنها يوسيفوس بالتفصيل، وفيها أسر الآلاف من اليهود وبيعوا، وهلك خلق كثير، ولذلك ظلت النسخة اليونانية للتوارة هي المعول عليها حيث كانت النسخ العبرانية نادرة، وقد لمس اليهود اختلاف النسخ المترجمة عن نسختهم، فقاموا بدورهم بإعدام الكثير منها، بالإضافة إلى أن أقدم نسخة من التوارة وصلتنا ترجع إلى المائة العاشرة في رأى، وإلى المائة الحادية عشرة في رأى. ولما طبعها «واندرهوت» بادعاء التصحيح الكامل، خالفها في أربعة عشر ألف موضع، منها ما يزيد على ألفي موضع في التوارة فقط. أما النسخة اليونانية فيوجد منها ثلاث، الأولى كودكس إسكندريانوس، والثانية كودكس إفريمي، ولا يوجد دليل على تاريخ كتابة أي منها، والظن أنها كتبت في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو والظن أنها كتبت في القرن الرابع أو الخامس أو السادس أو السابع أو الثامن أو العاشر، وتختلف فيما بينها اختلافاً شديداً، الأمر الذي يدل على كذب اثنتين منها إن

أما التحريف من جهة الموضوع فقد تناوله بإسهاب ابن حزم فى تحفته «الفصل فى الملل والأهواء والنحل». ومن هذا التحريف ما جاء فى سفر التكوين «وقال الله لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا» (الفصل الأول، العبارة ٢٦) فلم يقل كصورتنا وسكت، إذن لكان له وجه حسن ومعنى صحيح، وهو أن نضيف الصورة إلى الله إضافة الملك والخلق، كما نقول عن إنسان قبيح أو حسن الوجه هذه صورة الله، أى تصوير الله والصفة التى انفراد بملكها وخلقها، لكن قوله كمثالنا منع التأويلاوت وسد المخارج وقطع السبل، وأوجب شبّه آدم لله، وهذا يُعلّم بطلانه ببديهة العقل، إذ الشبه والمثل معناهما واحد.

ومنه أيضاً «وقال الرب الإله هو ذا آدم قد صار كواحد منا يعرف الخير والشر، والآن لعله يمد يده فيأخذ من شجرة الحياة أيضاً ويأكل فيحيا إلى الدهر، فأخرجه

الرب الإله من جنة عدن (التكوين، الفصل الثالث العبارة ٢٢)، وحكايتهم هذه عن الله أنه قال هذا آدم قد صار كواحد منا يوجب بالضرورة أنهم آلهة أكثر من واحد، وأدى هذا القول بالكثير من خواص اليهود إلى الاعتقاد أن الذى خلق آدم لم يكن إلا خلقاً خلقه الله قبل آدم، وأكل منها آدم فعرف الخير والشر، ثم أكل من شجرة الحياة فصار إلهاً من جملة الآلهة.

ومنه أيضاً أن الله تعالى وعد إبراهيم «لنسلك أعطى هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات» (التكوين، الفصل الخامس عشر، العبارة ١٨) ، وهذا كذب، لأنه إن كان عنى بنى إسرائيل، وهكذا يزعمون، فما ملكوا قط من نهر مصر شبرا فما فوقه، وذلك من موقع النيل إلى قرب بيت المقدس، وفى هذه المسافة من الصحارى ثم رفع وغزة وعسقلان وجبال الشراة التى لم تزل تحاربهم طول مدة دولتهم، وتذيقهم الأمرين إلى انقضائها، ولا مملكوا قط من الفرات، بل بين آخر خور بنى إسرائيل إلى أقرب مكان من الفرات إليهم نحو تسعين فرسخاً، فيها قنسرين وحمص التى لم يقربوا منها قط،ثم دمشق وصور وصيدا التى لم يزل أهلها يحاربونهم ويسومونهم الخسف طوال مدة دولتهم بإقرارهم ونصوص كتبهم.

فإن قال قائل إنما عنى الله بهذا الوعد بنى إسماعيل عليه السلام، قلنا وهذا أيضاً خطأ، لأن هذا القدر المذكور ها هنا من الأرض أقل من جزء من مائة جزء مما ملّك الله بنى إسماعيل. وأين يقع ما بين النيل والفرات، من آخر الأندلس على ساحل المحيط وبلاد البربر كذلك، إلى آخر السند وكابل مما يلى بلاد الهند، ومن ساحل اليمن إلى ثغور أرمينية وأذريبيجان ؟

ثم تقول التوراة «وتجلّى له الرب.. فرفع طرفه ونظر، فإذا ثلاثة رجال وقوف في صورة رجل »، ونفهم أن واحداً منهم هو الرب، وأن الرجلين المرافقين ملكان «فجاء

الملكان إلى سدوم عشاء..» ( التكوين، الفصل التاسع عشر، العبارة الأولى)، ونزول الله بهذه الصورة تشخيص، قد استخدمه النصارى بعد ذلك واحتّجوا به على ألوهية المسيح.

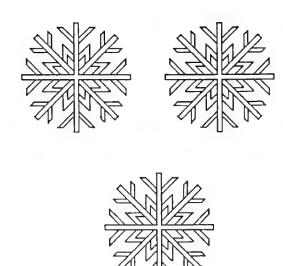

# العسدية Hasidism

مذهب في الباطنية اليهودية، وهو غنوص لاشك فيه، وقيل صحيح الإسم الحسيدية بمعنى التقوية، لكنا نرى أنه الحصيدية، مشتق من الحصيد بالآرامية والعربية، وهو أسافل الزرع التي تبقى لا يتمكن منها المنجل، والحصيديون هم البقية الصالحة التي لم تتمكن منها ديانات ولا عادات الأغراب، ولم تصرفها عن عبادة الله على ملة اليهود. ويرد ذكرهم بهذا المعنى في سفر المقابيين الأول، وإن كان مترجم التوراة قد ظنهم الحسيديين بمعنى المتقين، يقول التوراة: «حينئذ اجتمعت إليهم وانضم إليهم جميع الذين فروا من الشر فازدادوا بهم تعزيزا، وألفوا جيشا وأوقعوا بالخطاة في غضبهم، وبرجال النفاق في حتفهم، وفر الباقون إلى الأمم طالبين النجاة» (الفصل الثاني/ ٤٢).

ويرد المؤخورن نشأة فرقة الفريسيين إلى الحصيديين، والفريسيون صحيح اسمهم الفرسان (أنظر الفريسيون)، ولاشك أن هناك صلة بين أن يكون المرء فارسا، وأن يكون من ذوى البأس في جيش عمله محاربة الخطاة والمنافقين، ولذلك لا يجد المؤرخون المحدثون أية صلة بين دعوة الحصيديين القدامي ودعوة الجدد، فالأولون محاربون والآخرون متصوفة، ولذلك يميلون إلى ترجمة الإسم الحصيدية بالتقوية، ويقولون بكتابته الحسيدية، بدلاً من الحصيدية، باعتبار أن الحصيدي هو المحارب، والحسيدي هو التقي الورع، لكنا نري لفظة حسيدية ليس لها إلا الأصل الأول، ولا بأس أن يكون المرء محاربا وتقيا، وهو ما يحمله تعبير المجاهد في سبيل الله، وإنا لنفضل ترجمة الاسم الذلك بالجهادية، فهم الحصيديون بمعنى المجاهدين، وكانوا في السابق مجاهدين في الحرب، وهم الآن مجاهدون في السلم، وكانت بدايتهم بداية حربية، ولكنهم في الصيغة

المحدثة (ابتداءً من القرن الثامن عشر) فرقة من الصوفية وأصحاب طريقة وأهل سلوك.

ويبدو أن ظروف اليهود في أوروبا الشرقية في القرن الثامن عشر كانت مشابهة لظروفهم زمن المقابيين. ولما كانت الظروف المتشابهة كثيراً ما تخلق مذاهب متشابهة، فإن الحصيدية عاودت الظهور بعد نحو عشرين قرناً، ولم يكن من المعقول أن يكون الحصيديون الجدد محاربين من ذوى البأس كأسلافهم، فأوروبا الشرقية لم تكن فلسطين، والأرجع أن الوعى بضرورة الخلاص الذي استيقظ عند المحدثين اتجه وجهة روحية، فحيث يعز الخلاص المادي لايتبقى إلا الخلاص الروحي. ولم يكن بعل شمطوب (نحو١٧٠٠ - ١٧٦٠) مؤسس المذهب، محارباً على طريقة الأولين، ولكنه كان أقرب إلى شخصية المسيح الدجّال، وكان يمارس الطب على طريقة المشعوذين، مدّعياً معرفة أسرار الإسم الأعظم أو اسم الله. وكان قبل ذلك يشتغل بتعليم الصبيان القراءة والكتابة ويدرّس لهم التوراة، غير أنه أكبّ على القبالة أو فلسفة القبول اليهودية، واستقى من جانبها العملي، ثم راح يبشر بطريقته حتى بلغ أصحابه نحواً من عشرة الاف، وقيض الله له واحداً من أتباعه هو يعقوب بن يوسف، فتوفر على تعاليمه يكتبها وينشرها. وكان شمطوب من المعجبين بإسحق لوريا (١٥٣٤ - ١٥٧٢ )، ولوريا تلقى تعليمه بمصر، وكان يعلم بصفد بفلسطين. ومن الواضح أن لوريا تأثر بالثقافة الإسلامية رغم أنه يقول بوحدة الوجود، ولكن وحدة الوجود كانت دائماً من المفاهيم الأساسية في الفلسفة اليهودية، وهي تؤكد باستمرار على وجود الله في كل شيء، في شكل مذهب حلولي متغلغل الجذور في اليهودية، ولذلك فإن شمطوب دعا بدعوته، فقال إن العالم من فيوض الله، وهو موجود في كل مخلوقاته من نبات وحيوان وجماد، ولم يكن في القديم إلا الله، لكنه انسحب على نفسه، بمعنى أنه حجب بعض أنواره، فترك فراغاً حلَّت فيه مخلوقاته، ولكن كما لم يكن ثمة وجود مع الله قبل خلق العالم، فكذلك ليس ثمة وجود مع الله بعد خلق العالم، فالله في كل شيء، والعالم قد تخلُّق منه تخلُّق

الصِّدَّفَّة من الحيوان، ومن ثم فليس ثمة إلا الله على الحقيقة، والعالم بمثابة الثوب له، والله في كل شبيء، حتى فيما يصدر عن الإنسان من أفعال، وفي الخير والشر، ومن ثم يصبح من غير المجدى محاولة تغيير الكون أو فهمه، وإنما تصبح الحياة المثالية هي التي تهدف إلى معرفة الله بأسمائه وصفاته، والتواصل به سبحانه بالذكر، وفيه تذوب ذات المريد في مشاهدة الحق يتعلق القلب به، وفي استيلائه عليه، وعندئذ لايكون ثمة موجب للحزن أو الأسي، لأن من يرى الله في الأشياء والمصائر والأقدار ويتحد به سبحانه، لن يعمر قلبه إلا نور الله، والحزن ينقشع بنور الله، وإذا نفذ الحزن إلى القلب وتمكَّن منه فلا مكان للإيمان، لأن الحزن يأس، ولا يأس من رحمة الله، بل شوقٌ دائم لرحمته. وحتى الخطاة لاينبغي لهم أن يحزنوا، لأن الله موجود حتى في الخطيئة، فما من سبيل للقضاء على الشهوة إلا باستنفادها، وما من علاج للعطش إلا بالشرب. وطريقة شمطوب يلخصها شعاره «الهبوط من أجل الصعود»، بمعنى أن الشر لا سبيل لمنازلته إلا بالمواجهة، وفي عقر داره وبأسلحته. وعلى الحصيدي أن يشتهي كل شيء، بما في ذلك المرأة والطعام والشراب، لأنه من خلال النشوة التي تتحقق بالجسد تتحقق للروح نشوتها الإلهية، لأن الله موجود في الطعام والشراب والجسد، وفي كل شيء ما دي، والمارسات الجسدية عبادة لله بالجسد تهييء للمرتبة اللاحقة وهي عبادته بالروح، ولكن الطريق الروحي يحتاج لمساعدة الوليّ أو الصدّيق Zaddik.

والصديقية فلسفة ينقلها الحصيديون عن متصوفة المسلمين، غير أن الصديق عند المسلمين يأتى في المرتبة بعد النبي، ولكنه في الحصيدية يسبق النبي، ذلك لأن النبي لم تكن له إرادة النبوة، ولكن الصديق أراد الصديقية وبلغها بلطف من الله. وواضح أن فلسفة الصديقية تحريف لنفس الفلسفة عند بعض المتصوفة المسلمين، بل إنا لنجد هذا البعض قد انحرف بها انحرافاً مشابهاً، وقال بأقوال مماثلة، وجعل الولاية أرفع مرتبة من النبوة، وفي ذلك ضربوا المثل بالخضر الوليّ وموسى النبيّ عليهما السلام.

وتحفل كتب المسلمين بالفرق المتصوفة الإباحية كإباحية المصيديين، وقالوا إذا

كانت السعادة والشقاوة قد كتبت علينا، والأعمال فى الأصل لا تراد إلا لاجتلاب السعادة ودفع الشقاوة، فالأولى أن تتوجه العبادة إلى مساعدة المقدور على الوقوع بترك النفوس على سجيتها، فلا نمنعها عن ملذوذ مقدور لها تحصيله. وقالوا نترك الأجسام لتلقى بالأنوار، فتصغو الأرواح وتحصل البركات. وقد قيل إن فرويد قد تأثر بهذا الطراز من الحصيدية عندما طرح نظرياته فى الجنس.

غير أن الأهم من كل ذلك في الحصيدية قولها بالحضرة الإلهية، والصديق أو الولى دائماً في الحضرة، ولكن المؤمنين عليهم أن يعملوا ليكونوا فيها، وعملهم هو الذكر، وكان شعب إسرائيل عندما كان في أرضه في حضرة دائمة، لأن الله كان في أرضه أيضاً، فلما نُفي الشعب نُفي الله كذلك، واغترب الله والشعب، وكان على الإسرائيلي لكي يدخل في الحضرة من جديد أن يعمل لها بالذكر، ولن تعود الحضرة إلى الشعب إلى أرضه، وعندئذ يعود الله أيضاً من منفاه. ومعنى أن الإسرائيلي قد دخل الحضرة أن الله قد حلّ فيه، فصار كلامه مقدساً، والصدّيق لذلك كلامه كله مقدساً، والصدّيق لذلك كلامه كله مقدساً، والصدّيق لذلك كلامه كله مقدساً، والصدّيق لذلك

وفى الحصيدية المحدثة عند مارتن بوبر (١٨٧٨ - ١٩٦٥) لا الله فى مخلوقاته ويؤثر فيها فحسب، ولكن مخلوقاته تؤثر فيه بدورها، وكل فعل من ثم له دلالة تتجاوز التاريخ إلى الكون كله مهما كان هذا الفعل. وواضح أن الحصيدية تساوى بين الحلال والحرام، والطاهر والنجس، وترفع الفروق بينها طالما أنها تضع الله فى كل شىء وفعل دون تمييز. وقد عاب عليها المعارضون mitnaggedim أنها تنقل الديانة من شريعة إلى طريقة، وأن الفناء المعوفى الذى يدخل فيه المريد لابد أن ينتهى بإسقاط التكاليف، وأن إسقاط التكاليف يُقسم الديانة على نفسها فتصبح ثمة ديانة لعامة وأخرى للخاصة، وأن العزلة أو الخلوة الصوفية هى إبطال للعمل الاجتماعى وفصم للعرى الأسرية.

ولاشك أن الحصيدية مذهب في الفلسفة المسيحانية، قيل إنها تَرويج عندما تتأزم أوضاع اليهود فيهربون بها من الواقع التاريخي إلى حالة النشوة الصوفية. وقيل إن معتنقيها زادوا وكانوا دائماً في اطراد، حتى طاولت الحصيدية اليهودية نفسها، وحدادة الديانة ecclesiola in ecclesia



#### دس Hai

(٩٣٩- ٩٣٩م) حى بن شيريرا جاعون عراقى من المتكلمين على مذهب المعتزلة، كان من بيت علم ودين، وكتب بالعربية وكان زعيم المدرسة فى بابل ومفتى الجالية اليهودية، ومن رأيه أن علم الله سابق، فهو لا يعرف مقدماً ما سوف يحدث فعلاً فحسب، بل ما كان يمكن أن يحدث إذا اختار الإنسان المريد احتمالاً أخر غير الذى عرض لاختياره، وفي عبارة خاصة به «إن علم الله يتناول احتمالات المستقبل».

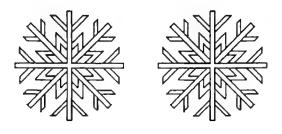





### دوران Duran

(المتوفى نحو ١٤/٤) إسحق بن موسى، المعروف بالإفودى Efodi أو باسمه المسيحى دوران بروفيات Profiat، وكان قد أجبر في بلاه أسبانيا على اعتناق المسيحية مدة اثنتي عشرة سنة، وحرضه قريشقش على كتابة رسالتين ضد المسيحية وأغلاطها، وكتب شرحاً لدلالة الحائرين للميموني يعيب عليه محاولة التوفيق بين الفلسفة والدين، والفلسفة التي يقصدها هي الأرسطية، والفلسفة الحقة في نظره هي التي تستقي من التوراة، وهو الأصل عنده لكل تعليم ونظر، والفلسفة بهذا المعنى خاصة شعب إسرائيل وحده.



## الدونمه Doenmeh

فرقة مسيحانية حلولية إباحية من المعطلة، ومعنى اسمهم بالتركية المرتدون، لأنهم شايعوا داعيتهم المدعو شبتاى تسفى على الإسلام الذى اعتنقه ظاهرياً أو كما نقول تقاة، فلما تأكد للسلطات التركية نفاقهم لقبوهم بالمرتدين، إما مرتدون عن اليهودية إلى الإسلام، وإما مرتدون عن الإسلام إلى اليهودية.

والدونمه حلولية يقولون إن الله قد حلّ فى داعيتهم، أو أنه ابنه، وأنه المهدى المنتظر الذى هو عندهم المسيح المخلّص، وبمجيئه تنتفى الخطيئة، ولا يصبح ثمة داع للشريعة، ويتوقف الشر، ويبطل الفساد والفناء والموت، ويعمّ السلام والعدل والرخاء الأرض، لأن المسيح يعيد الشعب إلى أرضه فيعود الله إلى سكنى داره، فيغتبط، وتفرح الأرض وتدرّ العسل واللبن، ولذلك فإن التوراة المعروفة بتوراة موسى لا تصلح فى العصر

المسيحانى، لأن الأحداث تتجاوزها، فهذه توراة تقوم على تخويف الكفّار بالعبقاب، وأساسها القبول بخطيت آدم، وجُلّها أوامر ونواه وزواجر، وأما التوراة الجديدة أو التوراة الفيوضية التي يفيض بها حديث شبتاي، فأساسها أن العصر الجديد هو عصر حاجات روحية وليست جسدية، ومن ثم يسمى شبتاي التوراة القديمة توارة الجسد أو التوراة الماهية، بينما توراته هو أو كلامه فإن الخطاب فيها للأرواح والقلوب.

ومن الدونمة فريق رفض اعتناق الإسلام تقية، وظلوا على طهارتهم اليهودية، ومن الدونمة فريق رفض اعتناق الإسلام تقية، وظلوا على طهارتهم اليهودية، وهؤلاء هم طائفة المؤمنين Ma'aminim، يقولون بثلاثة الهية في إله واحد، ويسمون بالمثلثين أو القائلين بالمثليث، فهناك العلّة الأولى أو الإله الأول أو إلىه العالمين، والعلّة الثانية رب إسرائيل، الخالق البديع المصوّر البارىء الحافظ، له الأسماء الحسنى، والشخيناة أو العنصر الإلهى الأنثوى، وهى الحضور الإلهى في الشعب أو هى الشعب المقدس.

ومن سكن من المؤمنين في أزمير لقبوا بالأزميرانية Izmirlis أو Cavalleros أو وهم الحسيرس القبيديم ، أو المؤمنون السباقون Kapanjilar أو قبانجيلار تعالم

ولما مات شبتاى خلفه على الجماعة صبهره المسمى يعقوب فيلسوف، وادعت أرملة شبتاى أن روح الداعى قد حلّت فيه، ومن ذهب منهم مذهبها وآمن بما تقول قيل عنهم اليعقوبية Ya'akoviyyim، وأما يعقوب فاتخذ لنفسه اسم يعقوب القوريدو Querido أو يعقوب المحبوب، لأن الداعى قد اختصه بحبه وسرّه وحلّ فيه، ثم غلا في التظاهر بالإسلام فقام والمؤمنون به بأداء الحج جماعة.

والدوئمة الفالية مم شيعة روسو المبارك Baruchiah Russo، اللّقب ببابا عشمان ، واسمهم في لفتهم كونيوسوس Konyosos وبالتركية قاراتشلار Karakashlar.

وكان الدونمه لهم اسمان: عبرى ومسلم، أو اسم الظاهر واسم الباطن. وهم عدمية: ينكرون البعث والحساب، وإباهية: نساؤهم على المشاع، ولهم احتفالات جنسية جماعية. وكان داعيتهم الأكبر يعتبر الإسلام أكبر أعدائه، ويقول إنه اعتنق الإسلام لتستخفى حقيقته على المسلمين، فينفذ إلى معسكرهم ويقوض الإسلام من الداخل. وكان يقول إنه كلما غلا في إظهار الإسلام كلما كان مطاع الكلمة بين المسلمين، وقد أفلح أتباعه في التسلل إلى حزب تركيا الفتاة بأفكارهم، ومكّنوا له حتى خلص نه الحكم، ففصلوا الدين عن الدولة، وأنهوا الخلافة العثمانية، يحسبون أنهم بذلك قد قضوا على الإسلام بالكلية في كل الديار الإسلامية طالمًا قضوا عليه في تركيا. وقيل إن مصطفى كمال أتاتورك نفسه كان من الدونمه، وكان في حياته التجسيد الحي للسلوك الشباتي.

وتغلغل الدونمه في الحياة الثقافية التركية، واتصلوا بالصوفية والدراويش، وعن طريقهم انتقل التأثير الصوفي الإسلامي إلى الحصيديين في أوروبا الشرقية، وهي أكبر الفرق اليهودية بعد التالمودين. وطريقة الحصيديين ومصطلحاتهم تستمد من طريقة الدراويش في الذكر الذي يصحبه الإنشاد والرقص والموسيقي، والحَضْرة عند الدراويش تشبه الحضرة الحصيدية.

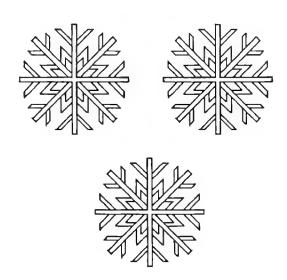



## الربائيون Rabbinites

أكبر فرق اليهود، والربّان هو الحبر، وهو أيضاً الحاخام. وكتاب الربّانية هو التعمود، يقولون إنه الشريعة غير المنزّلة، المكملة لشريعة موسى المحفوظة في التوراة، وهو عبارة عن التفاسير والتعاليم والفتاوي والقصص التي تناقلها الربّانيون عن السلف ولم تزل تنمو مع الأيام.

وقالت غالية الربّانيين: إن التلمبود أعلى منزلة من التبوراة، وأن الله نفيسه يستشير الربّانيين إذا حزبه أمر، وأنه في إحدى المرات قد اشتد الخلاف بينه وبينهم، وارتضى الله حكم أحدهم، فقضى بتخطئة الله عز وجل الذي لم يسعه إلا الإقرار بصواب الربّانيين.

والقرّاون فرقة تناقض الربّانيين، وتهاجم التلمود وتهدمه، وتفنّد تقاليده، وتكفّر الأخذين به، ولا تقر إلا بالتوراة مرجعاً وحيداً للعقيدة والشريعة.

ويردّ الفلاسفة المسيحيون تعصب الربّانيين إلى الروح التي تسود التوراة، فالتوراة ما كان من المكن إلا أن تنتج الربّانية. و،الربّانيون بإلهام التوراة كتبوا التلمود، والتلمود هو الذي أفرخ كتاب الزُهار وفلسفات القباليين والحصيديين وانتهى بالصهيونية. والفكر الصهيوني فكر ربّائي الأصل، وقد جاء في التلمود، كتاب الربّانيين، أن من لا يهاجر إلى أرض الميعاد كمن لا إله له. والتلمود هو أصل المغايرة التي جعلت اليهودي يزن بمعيارين بالنسبة لليهود وغير اليهود، وتسوده المعايير الأخلاقية المزدوجة، وبسبب هذه المغايرة اعتزل اليهودي الناس وسكن الهيتو، ونبذته المجتمعات التي تواجد فيها. وقيل في الأخلاق اليهودية الربّانية إنها أخلاق عبيد، فيها الحقد المكبوت، وتحيّن لحظة الانتقام، والمسايرة لحد التظاهر باعتناق أديان الأمم.

# رونز فایج Rosenzweig

(۱۸۸۱–۱۹۲۹) فرانز روزنزقایج، صاحب کتاب «نجمة الانعتاق» (۱۹۱۹)، يعدونه من المصنفات الكبرى في الدعوة اليهودية، يقول إن الحقيقة متعددة الأوجه، وأن الفلسفة تخطىء إذ تجعلها ذات وجه واحد، وكانت الديانات قبل اليهودية تردها إلى أصول ثلاثة متباعدة هي الله والعالم والإنسان، تقاربت واتصلت في اليهودية لأول مرة من خلال الوحى، فصنعت مثلثاً كالنحمة، وياتصالها يتحقق الانعتاق ووالانعتاق ليس هو الخلاص المسيحي، لأن الخلاص المسيحي خلاص من الخطيئة، ولكن الانعتاق أبعد من ذلك، فهو العودة إلى الله والاتحاد به، والوحي هو الصلة التي ربطت بين الله وكل من العالم والإنسان، وهو التنزيل. ولمَّا وعني الإنسان منضمون الوحي وهو الوصايا، وعرف أساسها وهو محبة الله للإنسان، باذل الله المحبة، وعمل بالوصايا. والوصايا ليست قوانين، لأن القوانين أساسها القسر، وليست مجرد مبادىء فلسفية يُتشدّق بها، ولكنها الحكمة الإلهية عاشت في ضمير الإنسان كخبرة شخصية، ومن خلالها تواصل مع الله، وبها استطاع تغيير نفسه والمجتمع والطبيعة من حوله، وكان هدفه في كل أفعاله التي تحققت أو أمل أن تتحبقق، أن يبلغ مملكة الله. وشعب إسرائيل هو شعب الله، لأنه منذ اللحظة الأولى التي خاطبه الله فيها وتجلى له قد دخل مملكة الله. وهو شعب مقدّس يعيش الأبدية بتقويمه الخاص، بينما الأمم تعيش في التاريخ نحو الفاية نفسها،حيث يصبُ الكل في الله، وحيث يتجلَّى الله بوصفه الكل في الكل، والإسرائيليون سبقوا العالم إليها، وعرفوا الله قبل السيحيين، وكلاهما يقول بميثاق مع الله، وكلاهما صادق من منظوره، ولا يمكن أن يتحول اليهودي إلى مسيحي، ولا السيحي إلى يهودي، لأن اليهودية سمة بيولوجية يولد بها اليهودي وتظل معه، والشكلة أن بعض المسيحيين قد عمى عن هذه الحقيقة فظن أنه بالاستطاعة تبشير اليهودي بالمسيحية،

وبعض اليهود قد استغرقتهم الحضارة الأوروبية، فتحوّلوا عن اليهودية إلى ثقافات الأمم التى يعيشون بينها. ووافق روزنزقايج الصهيونية الثقافية على ضرورة العمل على تخليص اليهود من آثار هذه الثقافات، وإعادة تريبتهم على التعاليم اليهودية، وأنشأ لذلك بمساعدة مارتن بوبر وإدوارد شتراوس وإريك فروم وآخرين، معهداً حراً بفرانكفورت لتدريس هذه التعاليم، ولكنه لم يتفق مع الصهيونية السياسية على أن تحقيق الخلاص النهائي لا يكون إلا بإنهاء الاغتراب والعودة إلى فلسطين.

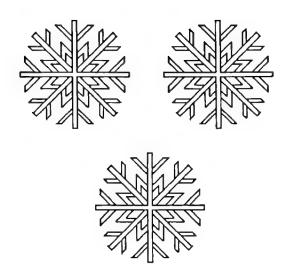



# الزابس Aldabi

(نحو ١٣١٠-١٣٦٠) ماثير بن إسحق الزابي أو الأثب، صاحب كتاب «سبيل الإيمان»، صنّفه على طريقة المسلمين، ويقتبس منهم كثيراً ولو أنه لا يذكر ذلك، وينبه إلى أنه يهدف إلى إثبات أن الفلسفة الإغريقية، وخاصة عند أفلاطون وأرسطو، في حقيقتها يهودية، ولذلك يضمّن كتابه شذرات من هنا وهناك بلا رابط، يحاول أن يقارن بين أقوال اليونانيين كما هي واردة عند ابن ميمون، وابن جرشون، وابن باقودا، وابن صدّيق، وهليل بن شموئيل، والأقوال التي يظن أنها مقاربة لها في التوراة والتلمود، وعند الأحبار.

وينقسم كتابه إلى عشرة فصول أو سبُل، يعالج فيها النواحى التي يظن أن بإمكانه إثبات سبق اليهود الأمم إلى دراستها والتنظير لها.

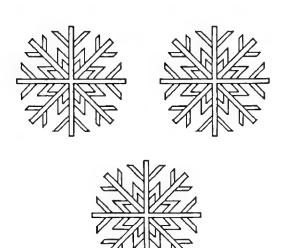



#### السامريسون Samaritans

فرقة يتقشفون فى الطهارة أكثر من تقشف سائر اليهود، أثبتوا نبوة موسى وهارون ويوشع بن نون، وأنكروا نبوة مرّن بعدهم، شمعون وداود وسليمان وأشعيا واليسع وإلياس وعاموص وحبقوق وزكريا وإرميا وغيرهم، إلا نبياً واحداً، وقالوا إن التوراة ما بشّرت إلا بنبى واحد من بعد موسى، يصدّق ما بين يديه من التوراة، ويحكم بحكمها، ولا يخالفها البتة. والمرة الوحيدة التى وردت فيها كلمة السامرية فى العهد القديم فى سفر الملوك الثانى، الفصل السابع عشر، الآية ٢٩، وتعنى السكان المتصلين بالمملكة الشمالية، وفى كتابات العبرانيين المتأخرة بعد السبى، ومعناها سكان إقليم السامرة وسط فلسطين.

وللسامرية توراة غير التوراة التي بأيدي سائر اليهود، ويزعمون أن نسختها ترجع إلى عام ١٥٦م، ولدى بعضهم نسخة يقولون إنها ترجع إلى عام ١٧ بعد فتح كنعان، واختلاف نسختهم عن النسخة العبرانية فيما يقرب من ستة آلاف موضع كما يقول علماء اليهودية، فمثلاً تقول توراتهم إن جبل الرب هو جبل جرزيم بدلاً من جبل عيبال، ولذلك اعتبروا قبلتهم جبل جرزيم، وقالوا إنه الطور الذي كلّم الله موسى عليه، فتحول داود إلى عيبال وبني البيت ثمة، فخالف الأمر وظلم، والسامرة توجهوا إلى تلك القبلة دون سائر اليهود. ويتهم الطرفان الآخر بسوء النقل وتعمد التحريف، ولكن نص التوراة السامرية تتفق مع الترجعة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع.

وافترقت السامرة، كما جاء عند الشهر ستاني، إلى دوستانية وهم الألفانية، وإلى كوستانية. والدوستانية معناها الفرقة المتفرقة الكاذبة، والكوستانية معناها الجماعة

الصادقة، وهم يقرون بالآخرة، والثواب والعقاب فيها، بينما تزعم الدوستانية أن الثواب والعقاب في الدنيا، وبين الفريقين اختلاف في الأحكام.



#### السانسيمونية Saint-Simonism

فلسفة مسيحانية أممية كالماسونية، صاحبها الأممى كلود هنرى سان سيمون (٧٦٠-١٨٥١)، إلاّ أن وصيّه أوليند رودريجر (١٧٩٠-١٨٥١) كان يهودياً، وكذلك كان إماما المحفل السانسيمونى: بازار (١٧٩١-١٨٣٢)، وإيريفانتين (١٧٩٦-١٨٦٤).

وكان للدعوة مجلس من اثني عشر سبطاً من اليهود، أبرزهم بخلاف من ذكرنا: يوچين رودريجز، وإميل وإسحق بيرير، وليون اللاوى، وجوستاف إيختال، وچول كارقالوا، وانضم لهم أيضاً من اليهود إدوارد جانز، وهاينه، وفارنهاجن، وموريتز قايت، ومن الأمميين: كارلايل، وميشليه، وكونت، وبيرليون، وفرانز ليست، وچورج صاند، وكلهم من كبار المفكرين والفلاسفة والشعراء والمؤرخين والموسيقين.

ولا تقوم الدعوة على الاعتقاد بمسيح بقدر ما تقول بعصر مسيحاني، يجد فيه كل فرد فرصة العمل المناسب الميسر له، ويلفى الميراث، وتزول الفوارق الطبقية، وتتساوى النساء بالرجال، وتوزع الأجور حسب العمل والكفاءة، وتنهض بأعباء الحكم مجموعة رجال المال والصيارفة، ورجال الصناعة والعلماء، وهم النخبة أو الصفوة في كل المجتمعات، وعددهم ٧٢ كحكومة النبي داود.

وقد قيل إن الدعوة قُصِد بها أن تكون ديانة علمائية تحل محل المسيحية، ومن ثم أطلق عليها أصحابها اسم «المسيحية الجديدة»، وقيل إنها مؤامرة يهودية قُصِد بها تقويض الكنيسة من داخل المجتمعات المسيحية، بصرف الناس عنها إلى ديانة أخرى عصرية، وأن غايتها لذلك لا تختلف عن الدعوات اليهودية السابقة عليها كالشاباتية

والفرنكية، حيث هدفت الأولى إلى تقويض الإسلام، وقصدت الثانية إلى تقويض السيحية.



## السبنية Sabaism

هم أتباع عبد الله بن سبا، يمنى ادّعى الإسلام فى السنة السابعة من خلافة عثمان، ليفتن المسلمين، وقال لعلى بن أبى طالب: «أنت إله حقاً». ونفاه على إلى المدائن. وقال ابن سبأ: لم يمت على، ولم يَقتل ابن ملجم إلا شيطاناً تصوّر فى صورة على، وعلى فى السحاب، والرعد صوته، والبرق سوطه، وأنه ينزل بعد هذا إلى الأرض ويملؤها عدلاً.

وقال: كما كذبت اليهود والنصارى في دعواها قتل عيسى، كذلك كذبت النواصب والخوارج في دعواها قتل على، وإنما رأت اليهود والنصارى شخصاً مصلوباً شبهوه بعيسى، وكذلك القائلون بقتل على، رأوا قتيلاً يشبه علياً، فظنوا أنه على، وعلى قد صعد إلى السماء، وأنه سينزل إلى الدنيا وينتقم من أعدائه.

ويقول الطبرى: كان عبد الله بن سبأ يهودياً من أهل صنعاء، أمه سوداء. فأسلم زمن عثمان، ثم تنقّل فى بلدان المسلمين يحاول ضلالتهم، فبدأ بالحجاز ثم البصرة ثم الكوفة ثم الشام، فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل الشام، فأخرجوه حتى أتى مصر فاعتمر فيهم، فقال لهم فيما يقول: لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع ويكذّب بأن محمداً يرجعا وقد قال الله عز وجل: «إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معادي (القصص ٨٥)، ومحمد أحق بالرجوع من عيسى، فقبلوا ذلك عنه، ووضع لهم الرجعة، فتكلموا فيها، ثم قال لهم بعد ذلك أنه كان ألف نبى، ولكل نبى وصىّ، وكان على وصى محمد. ثم قال: محمد خاتم الأنبياء، وعلى خاتم الأوصياء. ثم قال بعد ذلك: من أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله ووثب على وصى رسول الله وتناول أمر الأمة. ثم قال لهم

بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حق، وهذا وصبى رسول الله، فانهضوا في هذا الأمر في حرّكوه، وابدأوا بالطعن على أمراثكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تستميلوا الناس، وادعوهم إلى هذا الأمر.

وقيل إن ابن سبئا أو ابن السوداء كان في الأصل يهودياً من أهل العيرة فأظهر الإسلام، وأراد أن يكون له عند أهل الكوفة سوق ورياسة، فذكر لهم أنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن علياً رضى الله عنه وصي محمد صلى الله وعليه وسلم، وأنه خير الأوصياء، كما أن محمداً خير الأنبياء. فلما سمع ذلك منه شيعة على قالوا له إنه من محبيك، فرفع على قدره، وأجلسه تحت درجة منبرة، ثم بلغه غلوه فيه فهم بقتله، فنهاه ابن عباس عن ذلك، وقال له إن قتلته اختلف عليك أصحابك، وأنت عازم على العود إلى قتال أهل الشام، وتحتاج إلى مداراة أصحابك. فلما خشى من قتله نفاه إلى المدائن، فافتتن به الرعاع بعد قتل على رضى الله عنه، وقال لهم ابن السوداء: والله لينبعن لعلى في مسجد الكوفة عينان تفيض إحداهما عسلاً والأخرى سمناً، فيغترف منها شيعته.

ويقال لابن السوداء رداً على مزاعمه: ليس على عندك وعند الذين تميل إليهم من اليهود أعظم رتبة من موسى وهارون ويوشع بن نون، وقد صح موت هؤلاء الثلاثة ولم ينبع لهم في الأرض عسل ولا سمن، سوى ينبوع الماء العذب من الحجر الصلا لموسى وقومه في التيه، فما الذي عصم علياً من الموت وقد مات ابنه الحسين وأصحابه، بلاءً وعطشاً، ولم ينبع لهم ماء، فضلاً عن عسل وسمن؟

وقال المحققون: إن ابن السوداء كان على هوى دين اليهود، وأراد أن يفسد على المسلمين دينهم بتأويلاته في على وأولاده، لكى يعتقدوا فيه ما اعتقدت النصاري في عيسى عليه السلام، وانتسب إلى الرافضة حين وجدهم أعرق أهل الأهواء في الكفر، ودلس ضلالته في تأويلاته.

وذكر المقريري في القطط: أن ابن السوداء، وابن سبأ شخص واحد، والأوصاف التي يُنعت بها كل علّم من هذين هي الأوصاف التي يُنعت بها الآخر.

وذكر الطهري: أن ابن سبأ قد بثُّ دعاته، وكاتب من كان قد استفسد من الأمصيار، وكاتبوه، ودعوا في السِّر إلى ما عليه رأيهم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وجعلوا يكتبون إلى الأمصار بكتُب يضعونها في عيوب ولاتهم، ويكاتبهم إخوانهم بمثل ذلك، ويكتب كل أهل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون، فيقرأ أولئك في أمصارهم، وهؤلاء في أمصارهم، حتى تناولوا بذلك المدينة، وأوسعوا الأرض إذاعة، وهم يريدون غير ما يظهرون، ويسرّون غير ما يبدون، فيقول أهل كل مصر إنا لفي عافية مما فيه الناس. وجاء معه محمد وطلحة من هذا المكان، فأتوا عثمان فقالوا يا أميار المؤمنين، أياتيك عن الناس الذي ياتينا؟ قال لا والله، منا جاءني إلا السلامة. قالوا فإنا قد أتانا-وأخبروه بالذي أسقطوا إليهم. قال فأنتم شبركائي وشبهود المؤمنين، فاشتيروا على. قالوا نشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا إليك بأخبارهم. فدعا محمد بن مسلمة فأرسله إلى الكوفة، وأرسل أسامة بن زيد إلى البصرة، وأرسل عمّار بن ياسر إلى منصر، وأرسل عبد الله بن عمار إلى الشام، وفارَّق رجالاً سواهم، فرجعوا جميعاً قبل عمار، فقالوا أيها الناس ما أنكرنا شيئاً ولا أنكره أعلام المسلمين، ولا عوامهم. وقالوا جميعاً الأمر أمر المسلمين، إلا أن أمراءهم يقسطون بينهم ويقومون عليهم، واستبطأ الناس عماراً حتى ظنوا أنه اغتيل، فلم يفجأهم إلا كتاب من عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح يخبرهم أن عماراً قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه، منهم عبد الله بن السوداء، وخالد بن مُلجّم، وسُودان بن خُمران، وكنانة بن بشر.

وفي أخبار سنة ٣٠ يذكر الطبري: أن ابن السوداء ورد الشام ولقي أبا ذر، وأنه هو

الذى بثّ فى نفسه فكرة أن المال مال المسلمين، وحرّكه إلى الدعوة إلى إشراك الفقراء فى أموال الأغنياء. وفى هذا الموضوع أيضاً ورد أن أبا الدرداء حين جاءه ابن السوداء قال له من أنت؟ أظنك والله يهودياً!

وفى أخبار سنة ٣٣ أن ابن السوداء ذهب إلى البصرة واجتمع بواليها عبد الله بن عامر الذى سأله من أنت؟ فأخبره أنه رجل من أهل الكتاب رغب فى الإسلام ورغب فى جوارك، فقال ما يبلُغن ذلك. أخرج عنى افخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها، فاستقر بمصر. وفى أخبار سنة ٣٦ يخرج عبد الله بن السوداء مع بن أبى طالب على رأس العمور.

وقرن المستشرق فلهوزن بين السبئية والرافضة، باعتبار السبئية الاسم الأقدم للرافضة، وقال إن السبئية تستمد فكرتها من اليهودية، لأن الأخيرة هي التي تقول بأن لموسى خليفة هو يوشع، وأن لكل نبى خليفة يعيش إلى جانبه أثناء حياته ويخلفه بعد مماته، وقد قال السبئية بأن علياً هو خليفة محمد، غير أن اليهود يطلقون اسم النبى أيضاً على الخليفة، بينما يطلق عليه السبئية اسم الوصيّ أو المهدى أو الإمام.

وقال المستشرق جولدتسيهر: إن فكرة الرجعة التي روّج لها ابن سبئا يهودية مسيحية، فعند اليهود والنصاري أن النبي إيليا قد رُفع إلى السماء، وأنه لابد أن يعود إلى الأرض في آخر الزمان لإقامة دعائم الحق والعدل، ومن شم كان إيليا هو النموذج الأول للإمام على المختفى الذي قال به ابن سبئ، والذي سيعود يوماً ليهدى الناس وينقذ العالم.

ومن رأى المستشرق فريد لاندر أن فكرة المهدية يهودية الأصل ما فى ذلك شك، ولكن فكرة الموت الظاهرى للإمام ورجعته فى آخر الزمان قولُ تدعيه المانوية وليس اليهودية.



## Spinoza اسبينوزا

(١٦٣٢-١٦٣٧م) أعظم من تصدى لقومه بالنقد في أشهر كتبه «البحث اللاهوتي

السياسي» (سنة ١٦٧٠) مبيناً تهافت أسطورة الشعب المختار، فليس معنى أن الله قد فضَّل العبرانيين فأعطاهم الشريعة وخاطبهم وكشف لهم عن نفسه كما لم يحدث لأمة أخرى، أنه استبعد الأمم الأخرى من علمه ورحمته، بل إن العبرانيين بالرغم مما أعطاهم الله لم يكونوا أصفياء فيما يتعلق بالحياة الحقة، ولذلك لم يقصر النبوة عليهم كما يزعمون، بل جعلها في كافة الأمم، وهو ما يشهد به كتابهم نفسه، فكانت لكل الشعوب أنبياؤهم، ولم يعتن العبرانيون بتسجيلهم وتدوين قصصهم لأنهم لم يسجلوا في كتبهم إلا شئونهم الخاصة، حتى جعلوها كتباً في تاريخهم الوطني. ولم يكن اختيار الله لشعب إسرائيل إلا لظروف تاريخية، أي أنها ظروف طارئة، فالتشريع يعني نظاماً اجشماعيناً ودولة، ولم يخضع اليهود للتشريع إلا أثناء قيام دولتهم، ولهذا السبب أختارهم الله كما اختار الكنعانيين من قبلهم، فلما سعى الكنغانيون وراء الشبهوات ولم يطبقوا الشبريعية تحوّل الله عنهم إلى منّ يطبقها، ولقد حذّر موسى العبرانيين من أن يرتكبوا المحرمات كما فعل الكنعانيون، وإلا قضوا على دولتهم، فلما تنكروا للشريعة، وهي ميثاق الله الأبدى، انهارت دولتهم، ولم يعد لهم الحق بأن يتيهوا بانهم شعب الله المختار.

وحمل سبينوزا على التوراة، محللاً أسفارها، ومبيناً نصيب كل منها من الصحة التاريخية، ومؤكداً أن الذي كتبها إنسان آخر عاش بعد موسى بمدة طويلة، فلو كان موسى الذي كتبها لما تحدّث عن نفسه بضمير الغائب، وموسى لم يكتب سفر التثنية لأنه لم يعبر نهر الأردن، وبعض الأماكن سميت بأسماء مختلفة عما كانت عليه في عصر موسى، والرواية مستمرة في الزمان حتى بعد موت موسى، وكان موسى مكتوباً على حائط المعبد الذي لم يتجاوز اثنى عشر حجراً، أي أن السفر كان أصغر بكثير مما لدينا الآن، وكان موسى يقرأ سفر العهد على الشعب، وهو السفر الذي أملاه الله عليه في جلسة قصييرة، مما يدل على أن ما كتبه موسى أقل بكثير مما لدينا

الآن. ثم شرح هذا السفر الأول، ودون شرحه في سفر شريعة الله، ثم أضاف عليه يشوع شرحاً آخر، وقد ضاع هذا السفر الذي يجمع بين سفر موسى وسفر يشوع. أما السفر الأصلى فقد أنخِل في الأسفار الخمسة التي لدينا الآن، ولا يمكن التمييز بينهما.

ولم يكتب يشوع السفر المسمى باسمه، بل كتبه إنسان آخر أراد كتابة سيرته وإثبات فضله وشهرته، وتمنت الرواية إلى ما بعد موته بقرون عدة، ويوجد جزء من هذه الرواية في سفر القضاة، مما يدل على أنه كانت هناك روايات من قبل ضمت إلى العهد القديم باعتباره تاريخاً وطنياً لبني إسرائيل أو سجلاً قومياً لهم.

ولا يظن أحد أن القضاة أنفسهم هم الذين كتبوا سفرهم، لأن مقدمة الإصحاح الحادي والعشرين تدل على كاتباً واحداً قد كتبه.

ولم يكتب صعوفيل سفره، أن الرواية تمتد إلى ما بعد موته بقرون عديدة، ولم يكتب الملوك سفرهم، بل أخِذ السفر من كتب حكم سليمان، وأخبار ملوك يهودا، وأخبار ملوك إسرائيل، وهي تروى قصصاً قديمة سابقة على عصر كاتب السفر، وقد كتب هذه الأسفار كلها مؤلف واحد أراد أن يقص تاريخ العبرانيين عند نشاتهم حتى تخريب المدينة الأول، ويتضح هذا من تتابع الروايات والربط بينها، ويظن سبيوزا أنه عزرا، لأن الروايات كلها تنتهي قبله، ويذكر عزرا في السفر الذي يحمل اسمه أنه قد وهب حياته لتنقية الشريعة، وهذا ما يفسر لنا سر الإضافات على سفر التثنية كما لاحظ ابن عزرا، واختلاف صيغة الوصايا العشر في التثنية عنها في الخروج، وكذلك التغييرات التي طرأت على النص الأصلي.

وقد سميت الأسفار بأسماء الأنبياء، لا لأنهم كتبوها، بل لأنها تدور هولهم، فالأسفار الخمسة تدور حول موسى ثم نسبت إليه، والسفر السادس يدور حول يشوع فنسب إلى يشوع، ولم يكن عزرا هو من أعطى هذه الأسفار صيفتها النهائية، بل

اقتصر عمله على جمع الروايات من كتب أخرى، ونسخها ونقلها دون ترتيب أو تحقيق، مما يفسر وجود نفس الروايات بألفاظ مختلفة في عدد من الأسفار، كما تثبت ألفاظ الرواية أنها كانت مكتوبة بعد أن حدثت الوقائع بزمن طويل، وأن العبرانيين الأوائل كانوا يجهلون لفتهم، وكان كل راو مفسر حسب هواه، وهناك أخطاء كثيرة يدعى المفسرون المتحذلقون أنها أسرار إلهية، فيؤولون النقاط والحروف والعلاقات، حتى المسافات البيضاء التي يتركها النساخ، وهذا كله ادعاء كاذب يناقض العقل فلا توجد أسرار كما تدعى القبالة.

أما التعليقات الهامشية فهى صبيغ مشكوك فيها، أراد الناسخ وضعها فى الهوامش لقراءات محتملة إذا التبست عليه الحروف، ولم يضعها الأنبياء أو الرواة كما يدّعى الفريسيون. فإذا فحصنا باقى أسفار الكتاب نجد أن سفر أخبار الأيام قد كتب بعد موت عزرا بمدة طويلة، وربما بعد إعادة بناء المعبد، ونعجب من إدخال هذا السفر فى الكتاب المقدس، واستبعاد سفر الحكمة وسفر طوييا وغيرهما بحجة أنها منتحلة. وكذلك جُمع سفر المزامير بعد بناء المعبد.

وأخذت أسفار الأنبياء من كتب أخرى، وتتبع ترتيباً زمنياً مخالفاً لترتيب ظهور الأنبياء زمنياً، أو لترتيب ظهور كتاباتهم وأحاديثهم، كما أنها لا تحتوى على كل الأنبياء بل على بعض منهم، ولا يحتوى كل سفر على كل النبوة بل على أجزاء منها، فمع أن سفر أشعيا أسطورة إلا أنه ناقص، وتستمر نبوة أشعيا حتى بعد انتهاء السفر. وسفر إرميا خليط من نصوص بلا ترتيب ودون مراعاة للأزمنة، وبعض إصحاحاته من سفر باروخ، مما يدل على أنه لم يكن هناك فصل بين أسفار الأنبياء، كما يدل على وجود مصادر أخرى تتضمن روايات توضع في هذا السفر أو ذاك، وهو ما يفسر تكرار النصوص في الأسفار المختلفة. أما سفر باروخ فيقال إن إرميا نفسه هو الذي أملاه عليه. ولا يذكر سفر باروخ إلا جزءاً من نبوة باروخ وتدل الإصحاحات الأولى من

سفر حزقيال على أنه مجرد شذرات. أما سفر هوشع فقد كتب بعد موت هوشع، ولا يذكر السفر إلا جزءاً من نبوته مع أن هوشع عاش نحواً من أربعة وثمانين عاماً. ولم يذكر سفر يونان إلا نبوته للنينويين مع أنه قد تنبأ أيضاً للإسرائيليين. أما سفر أيوب فيظن البعض أن موسى مؤلفه، وأن القصة مثل يُضرب، وهذا رأى موسى بن ميمون، ويدرى ابن عزرا أن القصة تُرجِمت إلى العبرية من لغة أخرى. ويفترض سبينوزا أن أيوب كان وثنياً.

وكتب دانيال سفره ابتداء من الإصحاح الثامن، أما الإصحاحات السبعة الأولى فمجهونة المؤلف، وربما كتبت باللغة الكلدانية. ويأتى سفر عزراً بعد سفر دانيال، ومن الأرجح أن كاتبيهما واحد. ويرتبط سفر أستير الأول بسفر عزرا، ويدل على ذلك طريقة الربط بينهما، وهو آخر غير الذي كتبه مردخاي، فقد فقد هذا السفر الأخير على ما يظن ابن عزرا، ومؤلفه هو نفس كاتب أسفار دانيال وعزرا ونحميا المسمى سفر عزرا الثاني. وإذن فمؤلف الأسفار الأربعة دائيال وعزرا وأستير ونحميا واحد، ومن الشاني. وإذن فمؤلف الأسفار الأربعة دائيال وعزرا وأستير وتحميا واحد، ومن المحتمل أنها من وضع الصدوقيين وهو ما يفسر رفض الفريسيين لها، وتحتوى على بعض الأساطير الموضوعة عن عمد، وقد تكون الغاية منها البرهنة على تحقيق نبوة دائيال ولكنها مملوءة بالأخطاء، ونقلت النُسنخ من أصول غير صحيحة وغير موثوق بها. وكذلك أخذ سفر المقابيين الأول من أخبار ملوك اليهود التي عنى المؤرخون بتدوينها، وهي مذكورة في سفر الملوك الأول، وأخبار الأمراء والأحبار مذكورة في سفر نحميا وفي سفر المقايين الأول.

ولم يحدث تقنين لأسفار العهد القديم قبل عصر المقاييين، وهم الذين وضعوا الأقوال في الصلاة، ويشير الفريسيون إلى اجتماعهم لأخذ قرار التقنين عليها بما يتفق مع عقائدهم.

وكان واضحا أن سبينورًا مطلّع على ديانته، عارفٌ بوجوه التقصير فيها، والواقع

أنه نشأ في بيت ديني، فأبواه، رغم جنسيته الهولندية، من يهود المارانو البرتغاليين، وهم طائفة اضطرت إلى اعتناق المسيحية تقيةً، فلما سنحت لأفرادها فرصة الهجرة بدينهم عادوا إلى يهوديتهم. ولقد تلقى سبينوزا تعليماً دينياً ولكنه اتجه إلى دراسة الفلسفة، وتأثر بالتراث اليهودي خاصة عند ابن جرشون وابن ميمون وسعدي الفيومي وقريشقش، ولم تعجبه التفسيرات التي خالطتها الأفلاطونية المحدثة وعابها بشدة، واتجه اتجاهاً عقلياً علمياً، وحاول تطبيق منهج ديكارت في مجال الدين من غير التوصل إلى نتائج ديكارت، وبينما انتهى ديكارت إلى إثبات وجود الله، فإن سبينوزا يستخدم المصطلح دون مضمونه التقليدي، فيساوي بين الله والطبيعة، وكان حريصاً على استخدام مجموعة من التعبيرات التقليدية مثل إطاعة الأوامر الإلهية والحب الإلهي وتقوى الله، إلخ، ولكنه يستخدمها بمعان جديدة في تركيبات توحي بأنها مازالت محتفظة بمدلولاتها القديمة، وهو ما يسمونه عنده منهجه الهندسي القائم على طريقة المعادلات في التعبير، بأن يغلف المعاني الجديدة في ألفاظ مألوفة لها في أذهان الناس ارتباطات انفعالية قوية، والواقع أنها ليست أسلوباً مستحدثاً كما يزعمون، ولكنها طريقة اليهود من القباليين، وترجع إلى ظاهرة التخفي في التعبير عن الأراء، وهنا نلمس تأثير انتماءاته اليهودية، ولئن بدا متحرراً وعلمانياً إلا أنه ما يزال يفكر كيهودى، وسبينوزا وإن طرح عن نفسه الأسطورة الدينية، إلا أنه استطاع أن يجلو الفكرة الأسباسية في اليهودية، وهي فكرة اللامتناهي، ولكنه عنده هو الجسمى المادي، وهو ليس سوى الطبيعة، ذلك لأن هوية الله مع الطبيعة تلغي فكرة الله ولا تستبقى سوى الطبيعة، ومذهبه بذلك يعد «أفجر إلحاد عرفه العالم» كما شاء لمؤرخه كوليروس أن يصفه، غير أن أسلوب التخفى الذي استخدمه استطاع أن يخدع الكثيرين ومنهم هيجل نفسه، فحسب من كثرة ترديد لفظ اللَّه أن سبينوزا من المؤمنين، وأن مذهبه هو لا كونية أو لا طبيعية، بمعنى أن الكون فيه لا وحود له في ذاته، لأن كل

ما يوجد في الكون إنما يوجد في اللَّه، ومن ثم يكون اتهام سبينوزا بالإلحاد مخالفاً للحقيقة، وفلدى سبينوزا من الله أكثر مما ينبغي»، ولكن الواقع أن سبينوزا كان ملحداً، وإلا فلماذا اعترض على فكرة حرية الإرادة؛ ولماذا سعى إلى القضاء على **ثنائية النفس والجسم؛** ولماذا أكد الحتمية وسيادة العلّية وحمل بقوة على كل تفسير من خلال فكرة العَرَضية أو الاتفاق؟ ولما ذا حارب فكرة الغائية؟ ولا يمكن أن يُظِّن أن مذهب سبينوزا وقد وحَّد فيه بن الله والطبيعة هو مذهب في وحدة الوجود، ولكنه بتعبيره مذهب واحدى monistic يقول إن هذا العالم هو كل ما في الوجود، ويركز جهود الإنسان في معرفة هذا العالم الطبيعي دون غيره. واستمد سبينوزا واحديته من إدراكه للضرورة الشاملة المتحكمة في الكون، والتي تستبعد القول بأي كائن يعلو على الطبيعة، أو أية غاية تتجاول نطاقها. ومعنى الضرورة أن الظواهر إذا ما نظر إليها في ذاتها دون إقحام لعلل خارجية فيها، تكون منظمة خاضعة لقوانين مستمدة منها ومعبرة عنها، ولا تحدث الظواهر الفردية اتفاقاً بل ينبغي أن تكون لها علَّة تفسرها، وأنه حتى في الحالات التي لا يستطيع فيها العلم أن يحدد هذه العلة، لأن تطوره لم يصل إلى ذلك بعد، ينبغي من حيث المبدأ أن نعترف بضرورة وجود هذه العلة والقانون الذي يحكم العلاقة بين الظواهر وعللها.

ويعرض سبينوزا لمشكلة الضرورة والحتمية في «الرسالة القصيرة» من خلال مصطلح العصور الوسطى فيقول: هل يستطيع الله أن يفعل غير ما فعل؟ ويرد على السؤال بنفس لغة المدرسيين بأنه ليس من الكمال الإلهى أن يفعل الله غير ما فعل، وأنه حتى لو أحدث تغييراً فيما ظل يسير عليه لما كان هذا دليلاً على المزيد من القدرة. وينتهى من ذلك إلى أن الله كان لابد أن يفعل مافعل وأن الحرية الاعتباطية لا يمكن أن تكون من صفات الله، ويؤكد ضرورة أحداث الطبيعة نافياً عنها كل القيم العرضية. غير natura natu- والطبيعة المطبوعة الطابعة الطابعة المعاهد عنها كل القيم العرضية.

rata فيقول «إن الطبيعة الطابعة هي ما يوجد في ذاته وما يتصور بذاته، أعنى بها الله بقدر ما يعدّ علَّة حرة. والطبيعة المطبوعة هي كل ما يتلو من ضرورة طبيعة الله أو أي صفة من صفاته بقدر ما تعدّ أشباء توجد في الله ولا يمكن أن توجد أو تُتصور من دونه». ويعنى سبينوزا بذلك أن الطبيعة الطابعة هي نظام الأشياء الشامل من حيث أنه وجود ضروري ولا يمكن أن يُتصور بغيره، لأن شيئاً لا يخرج عنه، كما أن العلّية فيه باطنة. أما الطبيعة المطبوعة فهي الجزئيات أو مكونات العالم من حيث هي تعبير جزئى عن الصفات الشاملة للجوهر. وإذا كان هناك شيء هو علة ذاته أي لم ينتج عن علة خارج ذاته، فهذا الشيء هو مجموع الطبيعة الذي لا يمكن تصوره إلا موجوداً. وفي الطبيعة تكون العلية داخلية بحق، فهذا المجموع الكلى للأشياء ينطوي في ذاته على كل ما يمكن أن يطرأ على الأشياء من تغيرات، وفي قوانينه الأزلية توجد بالقوة بذور كل تغير أو حادث ممكن في العالم، وهو ذاته قديم لا يمكن أن يكون من صنع حقيقة خارجة عنه. وسبينوزا بذلك من الدهريين أو الطبيعيين، ولذلك حاولوا اغتياله، وطردته طائفته وأصدرت عليه حكماً بالحرمان (١٦٥٦)، مع أن فلسفته في جملتها تتفق والتراث اليهودي، وكما يقول فرويدنتال مؤرخه «إن نظرة سبينوزا إلى الطبيعة كانت مماثلة لنظرة اليهود إلى إلههم، فالطبيعة المؤلهة كانت كإله اليهود أشمل وأكمل موضوع لحبنا، وهي الموضوع الذي نهب له أنفسنا بكل ما نملك، وفي ذلك تكون الطاعة الحقيقية لله، وكذلك خلاصنا وسعادتنا الأزلية»، أو كما يقول بروشار ناقده «إن إله سبينوزا هو الإله اليهودي يهوا بعد إدخال تحسينات عليه»، وهذه التحسينات هي جواز المرور الذي من خلاله استطاع سبينوزا أن يمرر يهوديته إلى العالم، واستطاع أن يجعل بها من اليهودية فلسفة عالية، وكما يقول ناقده جرونسكم «إن كتابه «الأخلاق» توراة جديدة تصلح للناس جميعاً»، ولذلك فإن سبينوزا عندما نبذه قومه غير صيغة اسمه من باروخ إلى بندكت Benedict وهي المقابل اللاتيني لباروخ العبرية، بإ،

وكانت اللغة التى آثر أن يكتب بها مؤلفاته هى اللاتينية، فكانه استبدل القومى بالعالمي، وكانت نزعته عالمية، فلمّا تأكدت مكانته من هذا السبيل واختلف المفسرون بشأن فلسفته، عمد اليهود إلى إعادة ضمّه حتى أن بن جوريون كتب يقول: إن طرد أحبار أمستردام فى القرن السابع عشر لسبينوزا لا يمكن أن يحرم الأمة اليهودية من أعظم مفكريها وأكثرهم أصالة».



#### سعدي Saadiah

(۱۸۸۲ ۱۹۲۹م) سعاديا أو بالأحسرى سعدى بن يوسف الفيومى، مصرى ولا بالفيوم من أعمال الصعيد، وثقافته عربية، وكتابه الرئيسى «الأمانات والاعتقادات» ألفه بالعربية، ويبدو فيه شديد التاثر بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة، وهو ينحو نحوهم في تفسير التوراة، وهناك تشابه كبير بين تفكيره وفلسفة محمد بن زكريا الرازي، ويستخدم سعدى حججه ليبرر بها شرعية النبوة ووحدانية الله، ويذهب مذهبه في تفسير الوحى، ولايرى تعارضاً بين الدين والعقل، ويقيم تاويلاته على التفكير العقلى، ولذلك جاء تفسيره العربي للتوراة به بعض التكلف، فقد أراد أن يدافع عن العقيدة اليهودية، ويقوى بمذهبه جانب التنزيه فيها، ويخفف من غلواء التجسيم والتشبيه في التوراة، وتطلب منه ذلك أن يستعين بأدوات التفكير والعرفة في وقته وهي الفلسفة الإسلامية، المتأثرة إلى حد كبير بالفلسفة الأرسطية ذات الصفة الأفلاطونية عند العرب، وقد نجع سعدى بهذه الطريقة في التوفيق بين معطيات التنزيل ومذاهب التأويل العقلي دون صدام عنيف ولا تحريف خطير.



## السموعل Samau'al

السموءل بن يهودًا المغربي الحكيم، قال القفطى إنه من الأندلس، ومات بالمراغة قريباً من سنة سبعين وخمسمائة، قرأ فنون الحكمة، وقام بالعلوم الرياضية وأحكم

أصولها وفوائدها ونوادرها، وكان عددياً هندسياً هيئياً، وله فى ذلك مصنفات، وأسلم فحسنن إسلامه، وصنف كتاب «بذل المجهود فى إفحام اليهود» فى إظهار معايب اليهود وكذب دعاويهم فى التوراة، ومواضع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمعه فى ذلك، وتصدى له بالرد ابن كمونة فى كتابه «تنقيع الأبحاث فى الملل الثلاث».





#### الشبتيون Shabbetaians

فرقة من الحلولية المبطلة، عطّلوا الشرائع وأباحوا المحرمات بدعوى أن الداعى شبتاى تسفى Shabbetai Tzevi (۱۹۷۱ – ۱۹۷۱) هو المهدى المنتظر الذى هو عندهم المسيح، وأن نزوله إلى الأرض يعنى رفع الخطيئة والقضاء على الشر، فلا تعود ثمة حاجة إلى الشريعة ولا يكون هناك محرّم ومباح.

وشبتاي تركى أزميري قبل إنه كان يشكو أمراضاً عصبية وتنتابه حالات من الهوس والاكتثاب، وأنه كان يتزوج ويطلق دون أن يقرب النساء، وأنه لم يبق على ذمته منهن إلا بغياً طار صيتها في البغاء. وقيل إنه حدد الثامن عشر من يونيو عام ١٦٦٦. تاريخاً لبداية العصر المسيحاني حيث يعم العدل والسلام البشر أجمعين بعودة شعب إسرائيل إلى الأرض. ولمَّ قبضت عليه السلطات التركية بتهمة تعكير الأمن واستحداث فتنة دينية ارتضى الإسلام ديناً وتسمّى باسم عزيز محمد أفندي، وبذلك استّن لشيعته سنة التقية، ويرّرها لهم المنظّر للمذهب الشباتي المدعو ناثان الفزاوي، فقال إن القبالة تدعو إلى محاربة الشر، ولو اقتضى ذلك من المخلِّص أن يرتدي مسوحه، لينفذ إلى معسكره وينازله بسلاحه فيقضى عليه في عُقر داره. وقال شبتاي إنه لم يعتنق الإسلام إلا لهذه الغاية، والإسلام عنده هو التوراة التي يقبلها نفاقاً، في مقابل التوراة الحقيقية التي يقبلها صدقاً، ومع ذلك فهو قد نسخ هذه التوراة الأخييرة بتعاليمه التي ناقض بها الناموس، وأملي عي ميريديه كتاباً. بعنوان وسرّ العقيدة الصحيحة»، شرح فيها أصول دعوته كما استخلصها من كتاب الباطنية المسمى «الزهاس»، وقال إنها الإيمان بإلهين، واحد للعالمين وأخر لليهود، والاعتقاد بالشخيئاه Shekhinah، وهي حضيور الله أو حلوليه في الشعب، ويزيد فيقول إن رب العالمين هو العلَّة الأولى، ومنه كان

إله إسرائيل العلّة الثانية، وينعمته أى إله إسرائيل كان الوجود والموجودات، فاضا عنه بما يسمى عندهم «الزمزمة Zimzum» أى انكماش الإله على نفسه، وبذلك سمح بفراغ شغلته المخلوقات.

ولما مات شبتاى ادّعى ناثان الغزاوى أنه لم يقض كالناس ولكنه رُفع، وقد ساح فى الفضاء وانتشر مع الضياء العلوى. ولناثان كتاب فى المذهب هو «سفر البرية» يقول فيه بالفيض، ويزيد نظرية الإلهين فيقول إنهما إله واحد لكنه مركب من نقيضين، فهو نور، ولكن من نوره العامل ومنه العاطل، والعامل فعّال أبدع المخلوقات، والعاطل هو مبدأ السكون، وهو ينفذ إلى المخلوقات فيقضى عليها بالسكون أى بالموت، فهو عنصر الشر، وهو لا يصنعه لأنه محب للشر، ولكن لأنه مبدأ الموت، ولن يتوقف فعله إلا بنزول المسيح فيرتفع الفناء.

وقد خلفه على المذهب المدعو كاردورو، وكان على عداء مع الفلسفة والفلاسفة، وكان على رأى القائلين إن الفلسفة ضد الدين، وزاد العلّة الأولى توضيحاً فقال إنها العقل إله الفلاسفة، والذي يتعبده وثنى، ووصف العلّة الثانية بأنها إيمانية، وهي الإله الحق، إله الأنبياء من الأسلاف، وإله الشعب، ونبّه إلى الخلط الذي يتردّى فيه فلاسفة من اليهود كسعدى الفيومي والميموني.

وغلاة الشبتية هم الدونمه، وفرقتهم بتركيا تَدّعى الإسلام، ومنهم طائفة تسمى الباروخية، تنسب إلى باروخيا روسو أو المبارك روسو، قال بالوهية شبتاى، ثم قالت شيعته بالوهيته هو نفسه.

وقد قيل إن الشبتية مذهب أريد به أصلاً تقويض الإسلام كما يقول صاحبه، أو تقويض كل الديانات الكتابية وإقامة ديانة علمانية، وأنها أساس الدعوات اللاحقة كالفرنكية التي هدفت إلى تقويض النصرانية من الداخل كذلك، والماسونية، وقيل إن

الدونمه كانوا وراء حركة مصطفى كمال أتاتورك الذى فصل الدين عن الدولة وأنهى الخلافة الإسلامية في تركيا.



## شتانهایم Steinheim

(۱۷۸۹ – ۱۸۲۸) سليمان شتانهايم، ألمانى، يقابِل بين الوحى والعقل، ويفصل الدين عن الفلسفة، ويعرف الفلسفة بأنها مبحث أحوال الوجود على مقتضى العقول، ينما الدين تنزيل يُوحِي به رب العالمين، وهو واحد أحد، وكل ذلك ضد العقل الذى لا يقر بإمكان الخلق من العدم. ويقول شتانهايم بالضرورة، والحقيقة عنده مزدوجة، ومن ثم كان البحث فى الله على مذهب القدماء أولى بالمباحث الدينية من الفلسفة، لأنه البحث فى الكلام على قواعد الشرع، وليس على مقتضى العقل.



### شستوف Shestov

(١٨٦٦ – ١٩٣٨) لاوى شستوف، الاسم القلمى للاوى إسحق، وجودى روسى من كييف، رفض الشيوعية وهاجر إلى باريس (١٩٢٢)، ووجوديته يهودية الطابع وضد الوجودية المسيحية التى يمثلها كارل ياسبرز. وهو لا يُرجع الفرق بين اليهودية والمسيحية إلى الفرق بين العهدين القديم والحديث أو التوحيد والشرك، ولكنه الخلاف في الطريق المؤدى إلى الخلاص، وهو، أى طريق الخلاص، في اليهودية الوحي، وفي المسيحية التأمل، والوحى يرمز إليه بالقُدس، والتأمل العقلى بأثينا، والإنسان أكبر من أن يكون طريقه للخلاس طريق التأمل العقلى، ولقد فشل الطريق الأثيني حتى الآن، ومن أجل ذلك فشستوف ضد المسيحية لأنها أثينية الطابع، وضد كل الفلاسفة من اليهود والمسيحيين الذين يصبغون الدين أو الفلسفة بالصبغة العقلية، وهو ضد فيلون الفليسوف المهودي، كما هو ضد الأكويني الفليسوف المسيحي، وضد هوسرل

الفيلسوف اليهودى مؤسس فلسفة الظواهر، لأنه أراد تحويل الفلسفة إلى علم، وفي رأيه أن الفلسفة يجب أن تتوجه أساساً إلى البحث عن إجابات لما يعسر على العقل أن يجد له إجابة، وهي أسئلة تتجاوز الإجابة عليها قدرات العقل، وتمثلها صرخات النبي أيوب التي كان يودعها عذاباته المنطلقة من أعماق تجربته المباشرة كإنسان، ولم يكن خلاص أيوب بالعقل، ولكنه كان بالإيمان، وطريق الخلاص عند شستوف تجربة وجودية إيمانية، تستهدى التوراة، وتستهدى تجربة أبطاله الإيمانيين، وتقتدى بالنبيين إبراهيم وأيوب.



## الشماسون Sampsaeans

بتشديد الميم، طائفة انفرعت عن فرقة الكسائيين، قيل لم يكن أصلهم من اليهود ولكنهم تهودوا بمشايعة الكسائي، ولكن الكسائيين نفروا منهم لأنهم لم يكونوا يهوداً، وقيل بل لأنهم في الأصل لم يكونوا يهوداً فقد ترفعوا على اليهود، وأطلقوا على أنفسهم اسم الشمّاسين أي الشموس الزاهرة، لأنهم تبوأوا الصدارة عند الكسائيين، وقيل كانوا يؤمنون بإله واحد، وأنه من الماء جعل الله كل الأشياء الحية.





## الصدوتيون Sadducees

نسبة إلى صدوق أو صادق أو الصادق رئيس الكهنة أيام داود وسليمان. وفي عائلته حفظت رئاسة الكهنوت حتى عصر المقابيين، فسمى خلفاؤه وأنصاره صدوقيين، أو بمعنى أصبح الصادقين، وكانوا ضد تقليد الآباء، على عكس الفريسيين خصومهم، ومالوا إلى الفلسفة اليونانية وخاصة فلسفة أرسطو، وكانوا عقلانيين وظاهريين، فقالوا بحرية الإرادة، والقدرة على عمل الخير ومدافعة الشر، وأنكروا وجود الملائكة والروح، ورفضوا الإقرار بالقيامة والثواب في الجسد، بدعوى أن النفس تموت مع الجسد وأن النص التوراتي يخلو من أي إشارة إلى معاد وحساب. وكانت الصدوقية في جزيرة العرب قبل بعثة الرسول بجهة اليمن، وكانوا يقولون من بين سائر يهود الجزيرة أن عزير ابن الله. واسم عزير اختصار لاسم عزريا، ومعناه بالعبرية «من أعانه يهوه»، وربما لم يكن اسمه على الحقيقة ولكنه أعطى له بالنظر إلى أفضاله التي صنعها لليهوِّد، فقد صالحهم على الفرس، وأعادهم إلى القدس حوالي سنة ٤٥٨ ق.م، وأعاد بناء الهيك، وقرأ ناموس موسى، وأسس النظم المتأخرة، ومن أجل ذلك كان عندهم الصادق، وهو الذي جمع أسفار الكتاب المقدس ونظّمها، واستحضر الأحرف الآرامية المربعة الشكل، وهو أول كاتب عندهم، وأوصى بتنقية الدم اليهودي، فلا عجب أن جعلوه أول رئيس لهم، ويوأوه مكاناً علياً حتى قالوا فيه إنه ابن الله. وقصة حياة عزرا مستفيضة في سفري عزرا ونحميا.



## المديلية Zaddikism

(أنظر المصيدية والقبالة).



## الصهيونية Zionism

عقيدة ومنهج عمل، تستند إلى التوراة، وتقوم على القول بافضلية اليهود على العالمين، بدعوى تعهد قطعه الله على نفسه لنبيه إبراهيم، حيث أمره الله بالتوجه من أرضك أرضه في بلاد ما بين النهرين إلى أرض كنعان لتكون له أرضاً: «إنطلق من أرضك وعشيرتك وبيت أبيك إلى الأرض التى أريك» (سفر التكوين، الفصل الثاني عشر)، «وأقيم عهدى بيني وبينك وبين نسلك من بعدك مدى أجيالهم، عهد الدهر، لأكون لك ولنسلك من بعدك، جميع أرض إلها كنعان، ملكاً مؤبداً، وأكون لهم إلها. وقال الله لإبراهيم: وأنت فاحفظ عهدى، أنت ونسلك من بعدك مدى أجيالهم. هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك: بغدك مدى أجيالهم. هذا هو عهدى الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك: بغتن كل نُكَر منكم» (الفصل السابع عشر).

وتقوم الصهيونية على الاعتقاد بأن إبراهيم ونسله من بعده قد اختصوا الله بعبادتهم، فاختصهم الله بعهده، وهو عهد علامته الختان، حصره اليهود في اللحم، وفسروه بأنه عقد من طرف واحد، قد دخله الله فألزمه للأبد، واختار فيه اليهود لرسالته الخُلقية، تتحقق بهم سيطرة القانون الأخلاقي المطلق في العالم، وهم طبقاً لهذا التبرير شعب الله المختار، لأنهم باختصاصهم قد صاروا أمة تقوم على التوراة، والتوراة هي القانون الخُلقي المطلق. ومن ثم فهم يُضربون مثلاً لللكمال الخُلقي في العالم.

والردّ عليهم: أنهم بالرغم من تشدّقهم بعبادة الله، وأنهم قد اختصّوا بهذه العبادة حتى استحقوا أن يختصُّهم بعهده، فإنهم كانوا أكثر الشعوب تمرداً عليه وكفراً به، وقد جاء في سفر يشوع «أخشوا الرب واعبدوه بكمال وأمانة، وانزعوا الآلهة الذين عبدهم آباؤكم في عبر النهر وفي مصر واعبدوا الرب». وجاء في سفر القضاة «فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحيثيين والأموريين والفريزيين والحويين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم، فعمل بنو إسرائيل الشبر في عيني الرب، ونسبوا الرب إلههم وعبدوا البعليم والعشتاروت (الفصل الثالث ٥-٨). وجاء في نبوءة إرميا «بعدد مدنك صارت آلهتك يا يهوذا، وبعدد شوارع أورشليم وضعتم مذابح للخزى ومذابح للتبخير للبعل» (الفصل الحادي عشر ١٠-١٣). وقال الله على لسان **إرميا** «كما تخون المرأة قرينها هكذا خن<del>ـ</del>وني يا بيت إسرائيل» (الفصل الثالث ٢٠)، «لأنهم من الصغير إلى الكبير، كل واحد مولع بالربح، من النبي إلى الكاهن، ولم يضروا خنرياً ولم يعرفوا الخنجل، غاظوني بأصنامهم» (الفصل الثامن ١٩)، ومن ثم فإن اليهود يكونون قد نقضوا العهد فلم يعبدوا الله وحده، ولم يقوموا بواجب الالتزام الخلقي العام الذي هو التوراة، وهما الشرطان اللذان يتم بإنجازهما وفاء الله بهذا العهد المزعوم، وبناءً عليه يُنقَض الاختيار، إذ أنهم أشركوا ولم يمتثلوا للقانون.

غير أن فلاسفة الصهيونية يدّعون أن هذا الاختيار من قِبَل الله لليهود غير قابل للنقض، سواء التزموا بعبادته وحده ونهضوا بأعباء القانون الخلقى، أو لم يفعلوا كل ذلك أو بعضاً منه، لأن الله هو القائل «ليس لأجل بركّ وعدالة قلبك تدخل لتمتلك أرضهم، بل لكى يفى الرب بالكلام الذى أقسم عليه لأبائك إبراهيم وإسحق ويعقوب، فاعلم أنه ليس لأجل برك يعطيك الرب إلهك هذه الأرض الجيدة لتمتلكها» (سفر التكوين ٩)، ومن ثم فإن هذا الاختيار لم يكن له سبب سوى أن الله هو الذى

أراده، فهو متعصب لليهود، وهو يحب هذا الشعب رغم «صلابة رقبته».

ويقر هؤلاء الفلاسفة بالعنصرية في التوراة، وينسب غيرهم إلى هذه العنصرية عزلة اليهود في المجتمعات التي عاشوا فيها، وعدم توافقهم الذي تتسم به الشخصية اليهودية، ويردّونه إلى هذا التعليل: أن اليهودي لايمكن أن يكون نفسه إلا في أرضه فلسطين، وأنه لا يمكن أن يعبد الله إلا عليها، وقد ورد في المزامير على لسان النبي داود «الرب قد اختار صهيون، اشتهاها مسكناً له، هذه هي راحتي إلى الأبد، ها هنا أسكن لأني أشتهيها، طعامها أباركه بركة. مساكنها أشبعها خبراً، كهنتها ألبس خلاصاً، واتقياؤها يهتفون هتافاً، هناك أنبت قرناً لداود، رتبت سراجاً لمسيحي» (١٣٠: ١٧٠٠)، وفلسطين إذن مقدسة لأنها مسكن الله، ولا يجوز أن يُعبد يهوه إلا فيها، وفلسطين هذه المقصودة هي الأرض التي عليها قامت مملكة داود، ومملكة داود لذلك هي مشيئة الله في أرضه، وهي مملكته التي اختارها مقراً ومعبداً، والتطلع لقيامها من جديد عند هؤلاء الفلاسفة هو تطلع إلى تحقيق مشيئة الله، وهو لذلك تعبد.

والصهيونى عندما يقرأ تاريخ هذا الشعب فى الكتاب المقدس لا يقرأ مجرد التاريخ. ولكنه يعايش فلسفته، ويتدين بهذه القراءة ويصلّى، فالصلاة ليست سوى معاناة لأعمق المشاعر الدينية. وهذه القراءة هى أعماق الصهيونى، لأنها تربط بين معصية أورشليم وظلمها، والتنبؤ بأن العدو سيدمرها لهذا السبب ويبيد شعبها، ما عدا قلة صالحة، بها يبقى الشعب ويستمر، وبين البشارة بأن يهوه سيرسل فى القريب من أجل هذه البقية الصالحة مخلصا من بيت داود، صفية الثانى بعد إبراهيم، يقوم بالمعجزة فيعيد اليهود إلى فلسطين، ويسترجع مجد دولة داود.

وينهض البناء الفلسفى للصهيونية على هذا التعصب للعنصر اليهودي، وعلى تفسير معصية أورشليم بأنها التحول عن يهوه ومبادىء مملكة داود، وهو الشيء الذي يستحق عقاب يهوه، ولكنه مع ذلك لن ينسى شعبه. وهو يلوم هذا الشعب ويؤنبه، ولكنه

لا يقضى عليه نهائياً. وأحداث التاريخية بواها الصهيونى لهذا السبب لا كأحداث تاريخ لها مسبباتها ونتائجها التاريخية، ولكن كأحداث غيبية إلهية، كجزاء وعقاب، لأن اليهودى الذى لم يمتثل لأمر يهوه هو هذا اليهودى الذى خان عنصريته، فاختلط بالأمم وصاهرها وأخذ بثقافتها، فاستحق لذلك العقاب. ولكن إذا كانت الأغلبية قد أخطأت فهناك البقية الصالحة التى تحدثنا عنها. ونظرية البقية الصالحة مقولة إسلامية الأصل، أخذها اليهود عن المفكرين المسلمين، كنظريات أخرى كثيرة، ووظفوها سياسيا لخدمة قضية الصهيونية، مثل نظرية الثقلين، ونظرية الدورات التاريخية، ونظرية عالم اليسار أو أهل اليسار إلغ (أنظر القبالة والحصيدية)، فقد ورد عن رسول الله عليه وسلم «إن الله ليُصلح بصلاح الرجل المسلم ولدّه، وولد ولده، وأهل دويرته، ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم»، وقال «لا يزال فيكم سبعة، بهم تُنصَرون، وبهم تُمطَرون، وبهم تُرزقون، حتى يأتى أمر الله»، وقال «الأبدال في أمتى ثلاثون، بهم تُرزقون، وبهم تُمطَرون، وبهم تنتصرون».

وتقول النظرية اليهودية أنه مهما تحوّل الشعب اليهودى عن يهوديته، ومهما عصى أوامر يهوه، وخالف فى طقوسه وعاداته ما رسمه له كهنة داود، فإن بقية منه لن تتحول وتنحرف وتضل، بل ستبقى على عنصريتها، وستكون أداة تمكين العنصرية واستمرارها، وطالما هناك هذه البقية الصالحة المتعصبة فالهلاك الكلى ليس ضروريا، والخلاص للجميع ممكن على يد بطل من هذه البقية الصالحة، أو من خيارها آل داود، وهو الماسيح أو الماشيح المخلّص أو المهدى المنتظر، والفلسفة الماسيحانية أو الماشيحانية أو الماشيحانية أو نظرية المهدى المنتظر هى حركة ترقّب مجىء هذا المخلّص الذي يعيد اليهود إلى فلسطين كإعادة زرع النبتة فى أرضها، ويسترجع دولة داود المِثال الذي يجب أن يُرجَى تحقيقه ليعم العدل العالم ، فيرضَى الله ، فتثمر الأرض لبناً وعسلاً.

والصهيونية هي إذن فلسفة الرجعة اليهودية، تستقى من الدين اليهودي بوصفه دين المنفيين، فقد نشأ في المنفى واختُص باليهود كمنفيين، واختُصوا به. والصهيونية هي الاعتقاد: أولاً: بأن الله قد اختار العنصر العبرى باختياره إبراهيم ليكون منه شعب الله، وثانيا: بأنه قد أعطى متثاقه لهذا العنصر، وهو ليس عقدا بل عهدا لأنه من جانب واحد، وهو عهدٌ أزلى لا يُنقَض، وثالثًا: أنه تنفيذا لهذا المثاق أخرج الله العنصير العبري من مصر وأنقذه من فرعون، وأهلك أهل فلسطين من أجله، وأسكنهم أرضهم وملَّكها لهم، ورابعا: أنه قد اختار داود ليحقق به هذا العهد بإنشاء دولة داود، وقد جدَّد له هذا العهد بأن هذه الدولة الإلهية لن تزول، وبذلك جعل الله للعنصر المختار ملكا (بضم الميم) وأرضا ودولة، هي هذا الملك وهذه الأرض وهذه الدولة، وخامسا: أن هذا العنصر العبرى قد انحرف وضلَّ عن الطريق، فأفلت منه المُك، وآل للأمم، ولكن هذا المُلْك لله أولا وأخيرا، ولقد قضي الله منذ الأزل أنه من نصيب شعبه، ومن ثم فلا خوف من ضياعه، وسادسا: أن هذا العنصر العبري سيظل لذلك يتطلع أن يعيد الله هذا الْمُكُ لهذا الشعب كما قضي في كتابه، وسيكون تطَّلع هذا الشعب لاسترجاع هذا الْمُكُ بكل عقله وقلبه. وسابعا: أنه لا يشك للحظة أنه سيستعيده، وهو لابد مسترجعه، لأنه لم ينحرف كله. فهناك بقية منه صالحة، وبها يصدق وعد يهوه بأن ملك العنصر العبري، الذي هو مُلك الله، لن يزول. وثامنا: أنه يتبقى أن يترجم الشعب هذا الأمل إلى حقيقة، بالإرادة الفعّالة والعمل الإيجابي المخطط.

والصهيونية: هى هذه المقولات السبع الأولى العقائدية، والمقولة الثامنة العملية التى تستهدف تحويل ما فى العقل والقلب إلى واقع تاريخى. وليس الله فى الصهيونية، طبقا لما سبق، إلا إلها قد استعبده اليهود لأهدافهم السياسية، وهو إله مُستعبد يعمل

لخيرهم وحدهم وإن كان هذا الخير لا يتأتى إلا بإلحاق الأذى بالشعوب الأخرى، حتى وإن ثبت أنها شعوب تؤمن بالله الواحد وتعمل بشريعته. والصهيونية من ثم هي حركة هذا الإله اليهودي في التاريخ العالمي.

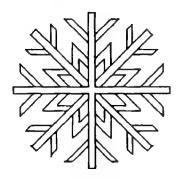



#### عانين Aknin

(نحو ۱۸۰۰ – ۱۲۲۰) يوسف بن يهوذا بن يعقوب بن عقنين، من دائرة الثقافة الإسلامية، ولد ببرشلونة الأندلس، وأقام بفاس المغرب، وفيها التقى بموسى بن ميمون في رحلته من الأندلس إلى مصر، وهو غير يوسف بن يهوذا بن شمعون المشهور بيوسف بن عقنين تلميذ موسى بن ميمون.

ومعظم مؤلفات ابن عقنين بالعربية، وله «رسالة الإبانة في أصول الديانة» في الجبر والقدر، و «طب النفوس السليمة ومعالجة النفوس الأليمة» في الحكمة العربية، ويحفل بالأمثال والاقتباسات العربية من فلاسفة العرب، و وانكشاف الأسرار وظهور الأنواري يفلسف به نشيد الأنشاد على طريقة أهل الباطن، ويقول إنه أشواق النفس العاقلة إلى العقل الكلي للرجوع إليه والاتحاد به، وهو ما يزعم أنه أول تفسير باطني للنشيد، وإن كان موسى بن ميمون قد ذهب إلى شيء منه في مصنفاته.



### العنانية Ananites

أصحاب عانان بن داود، قيل هم أصل القرّاءين، وُجِدوا بالعراق ومصر والشام، وكان ظهورهم بالأندلس. وتسميهم اليهود العراس والمس كما جاء عند الشهرستاني، وهم يخالفونهم فلا يتعدون شرائع التوراة وما جاء في كتب الأنبياء، ويتبرءون من قول الربّانيين ويكذبونهم، ويصدقون عيسى في مواعظه وإشاراته كوليّ من العارفين والمستجيبين لموسى.



# العيسوية Isawites

نُسبِوا، على ماجاء عند الشهرستانى، إلى أبى عيسى إسحاق بن يعقوب الأصفهاني، وقيل إن اسمه عوفيد الوهيم، أى عابد الله، وكان فى زمن المنصور، وابتدأ دعوته من زمن آخر ملوك بنى أمية مروان بن محمد، فاتبعه بشر كثير من اليهود، وادّعوا له آيات ومعجزات، ولّا حارب أصحاب المنصور بالرّى قُتِل، وقُتِل أصحابه.

وزعم أبو عيسى أنه نبى، وأنه رسول المسيح المنتظر. وزعم أن للمسيح خمسة من الرسل يأتون قبله واحداً بعد واحدا. وزعم أن الله تعالى كلّمه، وكلّفه أن يخلّص بنى إسرائيل من أيدى أمم العاصين والملوك الظالمين. وزعم أن المسيح أفضل ولد آدم، وأنه أعلى منزلة من الأنبياء الماضين، وإذ هو رسوله فهو أفضل الكل أيضا، وكان يوجب تصديق المسيح، ويعظم دعوة الداعى، ويزعم أيضا أن الداعى هو المسيح. وحرّم في كتابه الذبائح كلها، ونهى عن أكل كل ذى روح على الإطلاق، طيراً كان أو بهيمة، وأوجب عشر صلوات، وأمر أصحابه بإقامتها، ونكر أوقاتها، وخالف اليهود فى كثير من أحكام الشريعة المذكورة فى التوراة. وقيل إنه أقر بنبوة عيسى بن مريم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأقر بأن عيسى بعثه الله عز وجل إلى بنى إسرائيل على ماجاء بالأناجيل، وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى أرسله بالأناجيل، وأنه أحد أنبياء بنى إسرائيل، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم نبى أرسله الله تعالى بشرائع القرآن إلى بنى إسماعيل وإلى سائر العرب، كما كان أيوب نبيا فى بنى مواب بإقرار من جميع فرق اليهود.





# Wittgenstein فتجنشناين

(١٨٨١ – ١٩٥١) لودفيج يوسف يوحنا فتجنشتاين، يروّج النقّاد اليهود لفلسفته بدعوى أنها نقطة تصول في تاريم الفلسفة المعاصرة، وأنه بكتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية» (١٩٢١) قد نقل البحث في الفلسفة من مشكلاتها إلى البحث في لغتها، على زعم أن هذه المشكلات لم تنجم إلا بسبب اختلاف الفلاسفة حول معنى الألفاظ الواحدة التي يستخدمونها. وتقوم فلسفته على فكرة أن العالم يتألف من وقائع يمكن أن تنحلُّ إلى ما هو أبسط منها ويسميها وقائع ذرية، تقابلها قضايا بسيطة أو أولية تنحلّ إليها لغة حياتنا اليومية، والعبارات الكلية هي تعميم للعبارات الجزئية بواسطة علاقات منطقية، وهكذا فإن عبارة «كل إنسان فان» تعتبر مطابقة لعبارة مثل عبارة «زيد فان» أو «عمرو فان» وهلماجرا، فالقضايا المنطقية إذن هي تحصيل حاصل ولا تعني شيئاً جديداً، فهي قضايا فارغة ولا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تمدنا بأية معرفة عن الواقع، ولذا فإن الفلسفة لا تصلح لأن تكون نظرية في المعرفة، إذ أنها لا تعدو أن تكون مجرد ضرب من ضروب النشاط الفكري، وهكذا فإن إدراك الواقع الحسي هو مهمة تناط بعلوم الطبيعة وحدها.

وحدث قتجنشتاين كذلك فى اصطلاحية اللغة، وقال باستحالة دراسة الاصطلاحات اللغوية فى حدّ ذاتها، وبالتالى فإنه يستحيل إقامة تحليل منطقى نحوى، غير أنه ما دامت جميع القضايا الفلسفية تنتهى فى أخر المطاف إلى هذا الضرب من ضروب التحليل، فإنه يجدر اعتبار تلك القضايا جميعها قضايا وهمية ليس هناك من أمل فى إيحاد حلول لها.

وختم فُتجِنشتاين مؤلفه قائلاً إنه حتى أراءه التي ضمنها كتابه تعتبر هي الأخرى لغوا خالياً من كل معنى، معقباً على ذلك بالعبارة التهكمية التألية «على المرء ألا يخوض **فيما لا علم له به**،، فكأنه لا **أدرى**، ومن ثم فقد رأى البعض فيما ذهب إليه تخريباً. للفلسفة، يذكرنا ببروتوكولات حكماء صهيون والمؤامرة على الثقافة العالية، وكان المفروض أن يتوقف هو نفسه عن الاشتغال بالفلسفة طالما أنه قد توصل إلى هذه النتيجة، ولكنه استمر في تأملاته، وانتهى لأول مرة في تاريخ الفكر إلى تخطئة نفسه في معظم ما ذهب إليه، وكتب « المباحث الفلسفية » (١٩٤٥) ناقض فيه نفسه وتخلَّى عن نظريته الأساسية التي تسمى الذرية المنطقية، والتي كان قد استعارها من برتراند رسل أستاذه، فلما أسقط هذه النظرية سقطت بالتالي ككل أفكاره المترتبة عليها، وأهمها طريقته في التحليل وهي إسهامه الحقيقي، والتي قيل إنها الإسهام العقيقي للفلسفة اليهبودية في كل تاريخها ، فهي فلسفة تحليلية الطابع، وتعتمد طريقته في التحليل على ردِّ ما هو مركِّب إلى عناصره الأولية أو وحداته البسيطة التي لا تنحلُّ إلى منا هو أبسط منها. وسقطت نظريته التصويرية للغة التي كانت تفرق بين القضايا ذات المعنى والقضايا التي لا معنى لها، بتحقيقها على الواقع الخارجي، فإذا كانت رسماً للوقائع الموجودة في الواقع الخارجي فهي ذات معني، وإلا فهي لغو. وطالما كانت القضايا ذات المعنى رسماً للوجود الخارجي فإن حدود الواقع الذي ندركه هي حدود اللغة التي نعبر بها عن قضايا هذا الواقع، وهو ما يعرف بنظريته **الأناوحدية** التي تقصر المعرفة على ما يقع في نطاق الخبرة الشخصية لكل فرد، فكل ما أعرفه أو أدركه هو ما يوجد أيضا بالإضافة إلى وجودي، وهو اتجاه يتعارض مع وضعية قتجنشتاين المزعومة، فما يقع في خبرتي هو ما يوجد، وما يتجاوز هذه الخبرة غير موجود ، والعالم بذلك يضيق ويقتصر على ما يدركه كل فرد ويستطيع التعبير عنه باللغة!!!

ورغم أن فتجنشتاين ضد اليتافيزيقا ويعتبر قضاياها خالية من العنى، واصطنع لنفسه منهجا يناى به فى زعمه عن التردّى فى أخطائها، إلا أنه كان ميتافيزيقياً رغما عنه فى أخذه بالنظرية الذرية، وذلك لأنها نظرية لا تجريبية وهو يقول بالتجريبية. ويقول فتجنشتاين بأن العالم ينحل إلى وقائع وليس أشياء، وهو افتراض لا يوجد ما يبرره، ومع ذلك أقام عليه نسقاً فلسفياً كاملاً يعيد فى أذهاننا أقوال أحبار اليهود فى التلمود، وتصنيف أرسطو للماهيات، وفكرة الجواهر فى اليتافيزيقا، فكأنه أخذ من التراث الفلسفى مايناسب التراث اليهودى، وقدّمه فى صيغة عصرية انتهى بها إلى ما يشبه حكمة أيوب « الكل قبض ربح ». وأيضاً فإن مناقشته للمنطق تكشف عن واقعية ميتافيزيقية، حيث يجعل المنطق أساس استخدام اللغة. واللغة تصويراً للوقائع الخارجية، ومن ثم يقيم الواقع الخارجى على أساس من المنطق بحيث يكون المنطق باطناً للواقع الخارجى، وتتكشف الميتافيزيقا نتيجة لمباطنة المنطق للواقع وللغة فى فكرة الصورة المنطقية، فلكى تكون القضية رسماً للواقعة الخارجية لابد أن تكون بنيتها المنطقة مع بنية هذه الواقعة نفسها.

وتذكرنا فكرته الصوفية بمذهب وحدة الوجود عند سبينوزا. فالعالم عنده كلّ واحد وإن كان من المكن أن ينحلّ إلى أجزاء صغيرة هى وقائعه ، أى أن العالم وإن كان يتكون من هذه الوقائع إلا أنه هو نفسه شيء آخر أكثر من مجموع هذه الأجزاء، ومن ثم يكون الوجود عنده كلياً، وحيث أن اللغة لا تتناول إلا الوقائع، فإنها من ثم لا تستطيع أن تتحدث عنه وإلا لتجاوزنا حدود اللغة، وإذن فما لا يمكن التعبير عنه موجود ويُظهر نفسه ، وهو الجانب الصوفى ، والشعبور بالعالم ككل هو هذا الشعور الصوفى. وكل هذه الأفكار السابقة ترتبت على قوله بالذرية، فلما تهافت هذه، تهافت بدورها كل النتائج المترتبة عليها، ولم يبق من كل قتجنشتاين الذي روّجوا له بأنه نقطة تحوّل في فلسفة العصر، إلا قوله بالتحليل، وحتى هذا التحليل اتجه هذه المرة إلى

البحث في اللغة لمعرفة طريقة استخدام الألفاظ وسياقات هذا الاستخدام التي تكون فيها ذات معنى، وهو إسهام يرى البعض أن قصر البحث الفلسفة.

ولقد قيل إن تأثير فتجنتشتاين كان من خلال جماعة فيينا أصحاب الفلسفة الوضعية المنطقية، وهى تجمّع يهودى قد يختلف أعضاؤه حول أشياء ولكنهم متفقون جميعاً على القضاء على الميتافيزيقا بدعوى العلمية، وهذه الجماعة هى التى لاحقت حكومات أوروبا أفرادها لخطورة دعواها الإلحادية، وبسبب هذه الدعوى قُتل رئيسها شليك، وهاجر قتجنشتاين من النمسا موطنه إلى كيمبردج (١٩٢٩)، وتجنّس بالجنسية البريطانية (١٩٣٠)، ولكن انتماءه لم يكن أبداً لأى من النمسا أو بريطانيا، فكان يوغل في الهجرة إلى جبال الدنمرك أو قرى أيرلنده، ليعيش الجيتو اليهودى في نفسه، زاهداً وحيداً، ولم يكن غريبًا منه أن يكتب عنوان «الرسالة المنطقية الفلسفية Tractatus وحيداً، ولم يكن غريبًا منه أن يكتب عنوان «الرسالة المنطقية الفلسفية على غرار ما فعل سبيوزا.

ويُطلَق على أتباع قتجنشتاين اسم الفلاسفة العلاجيين: وهم مجموعة من المفكرين الذين ينظرون إلى الفلسفة على أنها ضرب من العلاج المنطقى للقضايا الوهمية، قائلين بضرورة إضفاء الصيغة الوضعية الصارمة على هذا المنهج. واسمهم يذكرنا بفرقة الأسينيين اليهودية، ومعنى اسمهم هذا هو أيضاً العلاجيون، وكانت حياتهم كحياة فتجنشتاين، فيها النسك، بل إنها كانت موغلة في النسك، وكأنه كان تابعًا من أتباعها، أو من المريدين والسالكين على طريقتها وإن نأى الزمن بينهما.



### الفرنكيون Frankists

فرقة حلولية قالوا يعقوب فرانك (١٧٢٦ - ١٧٩١) أو فرينك بمعنى السفاردي، هو المهدى المنتظر، الذي هو عندهم المسيح المخلِّص، وأن روح النبي يعقوب قد حلَّت فيه ليكمل عمله وعمل الأنبياء، إبراهيم، وإسحق، وشبتاي تسفى، وباروخيا روسي. وقد توجه فرانك بدعوته «للمؤمنين» أتباع شبتاي تسفى. وفرقته مبطلة وإباحية، فقد قال إنه ضد التلمود وأبطل توراة موسى، لأنه بمجيء المسيح المخلِّص ترتفع الخطيئة وتسقط الشريعة التي تستلزمها، ومن ثم تُستباح المحرّمات، ونساء الفرنكية لذلك على المشاع. وهم عدميون ينكرون البعث والحساب، لأنه لا حساب مع سقوط الشريعة. وبمجيء فرانك سيبدأ العصس المسيحاني الميمون، وهو سيقوم برحلة الخلاص إلى أدوم، وأدوم هي رمز الفطرة، ومسكن عيسو شقيق النبي يعقوب، وديانته الفطرة، بعكس يعقوب الذي يقول بالشريعة، وكان يعقوب قد وعد شقيقه أن يذهب معه إلى أدوم ليستأنفا الحياة معاً، ندماً على ما اقترفه في حق أخيه عندما سرق منه بركة أبيهما إسحق، ولكنه لم يقم بالرحلة، وفرانك وصحابته سيقومون بها، ليعبدوا الله على الفطرة، والفطرة عندهم هي أن لا تكون هناك شريعة. وقد كان عيسو صياداً يعيش ليومه ويأخذ الحياة بقوة، وكان يحب اللون الأحمر، ومن أجل ذلك فاللون الأحمر هو لون الفرنكية المفضل، والله عندهم ثلاثة في وأحد كما عند النصاري، وفرائك قد ادّعي النصرانية كسلفة شبتاي تسفى الذي ادّعي الإسلام، ليقوضا الإسلام والنصرانية من داخل المجتمعات المسلمة والنصرانية، لأنه في العصر المسيحاني لا ينبغي أن توجد إلا ديانة واحدة.

وفرانك يقول بالعذراء كما عند النصارى، ويسميها البتول، ويقصد بها الشخيناه السحيناه السحيناء السحيناء السحودية : العنصس الإلهى الأنشوى في اليهودية، وهي الحضور الإلهي في شعب إسرائيل وقد حلّ فيه إله إسرائيل. وإله إسرائيل هو العلّة

الثانية، وهو الخالق المصور البارى الذى اختصه شعب إسرائيل بالعبادة فاختصهم بأن كان إلههم وحدهم، وأما العلّة الأولى فهو الربّ الذى خرجت منه العلّة الثانية، ومن العلتين والشخيناه أو البتول يكون الله.

والفرنكية يوغلون في الإباحية، فإن زوجة فرانك عندما كبرت وأضربت عن الجماع أطلق عليها اسم الجفراء gevirah؛ ولافظة العبرية نفس المعنى في العربية، ولذلك جعلها كالبتول وقال بعبادتها. ولما ماتت جعل ابنته في مكانها، فكانت تقيم حفلات للجماع، الأمر الذي دفع بعض أتباعه إلى الوشاية به لدى السلطات فقبضوا عليه، رغم أنه كان يوصيهم بالصمت، وكان يقول إن الصمت له عبء ثقيل على المؤمنين، فأن تعرف أنك على حق وغيرك على باطل، ولا تستطيع أن تجهر بعقيدتك، فهذا هو الاستشهاد وهو جوهر الإيمان.



# فرويد Freud

سيجموند فرويد (١٨٥٦ - ١٩٣٩) نمسسوى، مسؤسس التحليل النفسى، وصفه إريك فروم بأنه حركة شبه دينية، قائمة على النظرية السيكولوچية، مستكملة بعلاج نفسى، حاول به فرويد تأسيس أخلاق متحررة ودين دنيوى، هو فى جوهره الدين اليهودى، فمفهومه عن التسامع يقوم على فكرة أن الصفوة، مقابل العامة، تستطيع عن طريق عدم إشباع الرغبات الغريزية، وعن طريق حرمان الذات، أن توفر رأس المال النفسى من أجل تحقيق الإنجازات الثقافية، وكما أن الثروة هى نتاج التوفير، فإن الثقافة أيضاً هى نتاج الكفّ الغريزي، وهى نظرية يهودية مادية تعلّمها من التوراة، مثلما تعلّم أن الإنسان «حيوان عدوانى» وهى سمة تُفضى إلى سمة أخرى هى نزعة التنافس، وكما يقول يتعرض المجتمع المحضر دائماً لخطر التفكك من خلال عدوانية

الإنسان الأولية، وتتمثل هذه في عدم المساواة الاقتصادية، والإنسان بإلغاثه الملكية الخاصة ينقص من حب البشر للعدوانية إحدى أدواته، وهي أداة قوية بلا شك، ولكنها ليست على أي حال أقوى أدواته، فما هو أقوى مصدر للتنافس الإنساني، أو بالأحرى للتنافس الذكوري؟ إنها رغبة الذكور في استمالة جميع النساء المرغوبات، وهي أصلاً المنافسة بين الآباء والأبناء من أجل الأم، ثم هي المنافسة بين الأبناء من أجل كل النساء المكن استمالتهن. «فمع افتراض أن الحقوق الشخصية في الأشياء المادية قد تزول، · فسوف تبقى الامتيازات والعلاقات الجنسية التي يجب أن تثير أقوى الضغائن وأشد العداوات بين الرجال والنساء، الذين يفترض أنهم متساوون. والإنسان هو أساساً شخص معزول ومكتف بذاته، وطالما أنه يحتاج إلى سلم معينة فعليه أن يذهب إلى السوق، وأن يلتقي بالأفراد الأخرين الذين يحتاجون إلى ما عليه أن يبيعه، والذين عليهم أن يبيعوا له ما يحتاج إليه. وهذه المقايضة المربحة المتبادلة تشكل ماهية التماسك الاجتماعي». وهي على أي حال، وبمصطلحات الفكرتين، وجهة نظر يهودية، فالإنسان طبقاً لنظريته ليس في أساسه سوى آلة يسوقها اللبيدو، تنظم نفسها بالحاجة إلى تقليل التوتر المؤلم إلى أقل درجة ممكنة، وتقليل التوتر هذا يشكل طبيعة اللذة، ولكى يمكن الوصول إلى هذا الإشباع يحتاج الرجال والنساء إلى بعضهم البعض، وينخرطون في إشباع متبادل لاحتياجاتهم اللبيدية، وهذا يشكل اهتمامهم ببعضتهم البعض، ولكنهم يظلون أسناسناً كائنات معزولة، تمامناً كما يفعل البائع والمشترى في السوق. وعلى حين ينجذبون إلى بعضهم البعض بالحاجة إلى إشباع رغباتهم الغريزية، فإنهم لا يتجاوزون إطلاقاً انفصاليتهم الرثيسية، فالإنسان عند فرويد كما عند معظم المفكرين اليهود، ليس إلا حيواناً اجتماعياً يشعر بضرورة الإشباع المتبادل لاحتياجاته، وليس به حاجة أولية لأن يتصل بالأخرين، وهذا الوصف للعلاقة بين

صورة فرويد للإنسان، وصورة الإنسان في التوراة، لا تكون كاملة بدون أن نذكر مفهوماً جوهرياً في نظرية فرويد، ألا وهو الجانب الاقتصادي للبيدو، فاللبيدو عنده دائماً ثابت يمكن أن ينفق بهذه الطريقة أو بتلك، لكنه خاضع لقانون المادة «ما يفقد لا يمكن تعويضه»، ويكمن هذا المعنى وراء مفاهيم مثل النرجسية، حيث أن المسألة هي إما إرسال اللبيدو إلى الخارج، أو أخذه ثانية إلى الأنا. وهذا المعنى كامن أيضاً وراء مفهوم البواعث التدميرية الموجهة إما نحو الآخرين أو نحو الذات، وكامن كذلك في مفهوم فرويد عن استحالة المحبة الأخوية، واستحالة تطبيق المثل الأخلاقي الذي يقول أحبب جارك كما تحب نفسك، لأنى عندما أمنح حبى للمحيطين بي فإنهم سيقدرونه كامتياز اختصصتهم به، ومن غير الإنصاف أن أضع غريباً في مستوى واحد معهم، ولكن إذا كان على أن أحبه ذلك النوع من الحب العام، فلن يناله من حبى بعد توزيعه على سكان الأرض إلا النزر اليسير، وسيكون من المستحيل أن أعطيه الكثير بالقدر. الذي يمليه العقل، وفرويد في ذلك يتحدث عن الحب كيهودي يتحدث عن الملكية أو رأس المال، ويستخدم الحجة نفسها ضد الاشتراكية: إذا قسم كل الرأسماليين أموالهم على الفقراء، فلن ينال كل إنسان سوى النزر اليسير. والصورة العامة للإنسان في التوراة تنزع إلى البرهنة على أن الرأسمالية المعاصرة هي خير جواب على وجود الإنسان، لأنها تشبع بواعثه المغروسة في طبيعته. وفرويد كمنظِّر لم يتجاوز الفكر اليهودي بل أصلُّه، وأعطى فكرة عن المفاهيم اليهودية السائدة في المجتمعات التي تجعل من التوراة أساساً فكرياً لها، بأن بين كيف أن هذه المفاهيم مغروسة في الطبيعة الخالصة للبيدو وعملياته، وهذا هو معنى القول الذي نسمعه يتردد كثيراً: أن الأساس الأيديولوجي للفكر الأوروبي يهودي.

ومفهوم فرويد عن الإنسان الجنسي homo sexualis كان تعميقاً ونسخة مكبرة من المفهوم المادي الاقتصادي عن الإنسان، ولذلك نرى فرويد عندما تعلن الحرب

العالمية يتحمس لها وكانه شباب في العشرين في حين أنه كان وقتها في الثامنة والخمسين، وواضح أن الحرب أيقظت فيه الولم بالعسكرية الإسرائيلية، التي تطلق على الربِّ اسم ربِّ الجنود، بل إنه وقتها لم يستطع أن يفكر في شئ آخر غير الحرب، كما يقول مؤرخه إرنست چونز، وأمضى وقته يناقش أحداثها مع أخيه الكسندر، معلناً أنه لأول مرة طوال ثلاثين سنة يشعر بالفخر كنمسوى، فلقد أعطى النمسا كل اللبيدو الذى عنده، كما قال، وكتب مقاربًا أحداث الحرب بالحرب التي خاضتها حركته في التحليل النفسى، ولكن تجربة الحرب العالمية كانت مع ذلك صدمة سرعان ما أفاق منها على اضطهاد اليهود، فرأى أن الوضع الأسلم لليهود إنما هو في السلم، وكتب إلى إينشتاين يشاوره في عمل شئ يمنع الحروب المستقبلة، وتحدَّث عن نفسه وعن إينشتاين على أنهما من أنصار السلام، وقال إن الإنسان مستعد بطبعه للانخراط في الحرب بفعل **غريزة الموت** التي عنده، ولكنه مع نمو الحضارة وازدياد الخوف من الدمار قد أمكن أن يتسامى بنزعاته التدميرية، وأن ينهى كل أسباب اللجوء إلى العدوان المؤدى إلى حروب أخرى. ولكنه في الوقت نفسه يعلن في خطابه إلى إينشتاين عن موقف سياسي في أقصى يمين الليبرالية، عبّر عنه كذلك في كتاب «مستقبل وهم»، فقد صنَّف الناس تصنيف التوراة لهم، وأكد أن الناس غير متساويين في النواحي التكوينية التي لا تتغير، وأنهم ينقسمون إلى قادة وأتباع، وأن الأتباع هم الغالبية، وفي حاجة دائماً إلى سلطة تتخذ لهم القرارات ويخضعون لها بشكل مطلق تقريباً، والأمل الوحيد. هو أن تتكون هذه الصفوة من الناس الذين يشكلون أرستقراطية قادرة على استخدام عقولها دون خوف من خوض معركة الحقيقة، وسيكونون «مجتمعاً من الناس قد جعلوا حياتهم الفريزية تابعة لديكتا تورية العقل».

وهكذا نتبين أن المجتمع الطوباوي عنده هو المجتمع الديني الذي يقوم على ديكتاتورية المعقوة، وفي مجال التحليل النفسي ظل يحدوه الأمل أن تستطيع

الصفوة وحدها من المحللين النفسيين أن توجه وتدبر أمور الجماهير الكسالي، مما يدلنا على أن حركة التحليل النفسى التي قادها هي حركة شبه سياسية، أطلق عليها چونز مؤرخه اسم حركة التحرير النفسي، وقال عنها فرويد في خطاب إلى يونج إنه خطرت له فكرة أن يجمع مؤيديه في جماعة أكبر تعمل من أجل فكرة عملية، وفكر في أن تكون رابطة الأخوة الدولية لفلسفة الأخلاق والثقافة هي الإطار الذي يستطيع أن ينتظم فيه ومؤيدوه، ولكن سرعان ما حلَّت فكرة الرابطة الدولية للتحليل النفسي محلَّ الرابطة الدولية سالفة الذكر، ولذلك قامت هذه الرابطة على روح مختلفة تماماً عما هو معتاد بالنسبة لنظرية علمية، واقتضى الأمر أن تنظّم بشكل ديكتاتوري، واعترف فرنشيزى لفرويد بأن فكرته عن المحلل النفسى تقترب من فكرة الفيلسوف الحاكم عند أفلاطون (خطاب إلى فرويد في ٥ فبراير سنة ١٩١٠). ورد فرويد بأن نفس الفكرة خطرت له، وخطا فرنشيزي خطوة فاقترح تشكيل رابطة دولية لها جمعيات فرعية في مختلف البلاد، وطالب بضرورة إخضاع كل البحوث المكتوبة والمحاضرات الخاصة بأي محلل نفسى للموافقة أولاً، وهو اقتراح يفصح عن روح الحركة. وكان للمؤتمر الثاني للتحليل النفسى كل العلامات المميزة لمؤتمر سياسى. ويقول چونز: إن الجدل الذي ثار بعد بحث فرنشيزي كان لاذعاً حتى أنه كان لابد من تأجيله إلى اليوم التالي». وازدادت الأمور سنوءأ عندمنا جبرى اقتبراح بإعطاء منصبي الرئاسية والسكرتارية لمطلين سويسريين، فقد كان معنى ذلك أنهم يتجاهلون الخدمات الطويلة من جانب علماء النفس في ڤيينا، والحقيقة أن الاقتراح كان يتجاهلهم لأنهم كلهم كانوا من اليهود، ولكن فرويد كان يعتقد أن إشراك محللي سويسره، وهم من المسيحيين، معناه إنشاء أساس أعرض للعمل عما يمكن أن يقدمه يهود قيينا، وأن من الضروري إقناع زملائه يهود ڤيينا بذلك. فلما سمع أن عدداً كبيراً منهم كانوا يعقدون اجتماعاً للاحتجاج في غرفة بفندق شتيكل ذهب ليلحق بهم، وناشدهم بحرارة أن يشايعوه، وركز على العداوة

الشرسة التي تحيط بهم، والحاجة إلى تأييد خارجي لمواجهة هذه العداوة ضد اليهود، ثم طوح بمعطفه في حركة مسرحية وأعلن: إن أعدائي سيرغبون في أن يروني أموت فقراً، ولسوف يطعنوني من الخلف»، ويقول إريك فروم معلقاً: وإنك لتري هنا الحركة المسرحية، بل والهستيرية نوعاً ما، التي يمكن أن يلجأ إليها الزعيم السياسي، لإرغام أتباعه على قبول فكرة ما. والفكرة التي كان فرويد يريد منهم قبولها هي أن يكون التحليل النفسى حركة عالمية»، ومن ثم فقد استطاع كما أراد نقل الزعامة من أيدى يهود قيينا إلى أيدي السويسريين غير اليهود، وكان على يونع السيحي أن يصبح بولس الديانة الجديدة. غير أن فرويد اتخذ أيضاً خطوات سياسية لتهدئة زعماء التمرد، فأعلن استقالته من رئاسة الجمعية حيث حلَّ محله أَدَلََّ، ووافق على تأسيس مجلة جديدة لموازنة رئاسة يونج، يرأسها معاً أدلر وشتيكل، وبذلك ضمن أن تكون الواجهة مسيحية والمضمون يهودياً. ومن هذا الوصف يمكن بسهولة استخلاص أن الباعث وراء فرويد وفرنشيزي والأخرين لم يكن سوى الانتصار لفكرة أن المجموعة التي تقود حركة شبه دينية، تكون لها معتقدات واجتماعات سرية، وتهاجم وتهادن، أكثر من أن يكون لها موقف العلماء المعنيين ببحث موضوعهم. وحتى عندما انشقت الجماعة على نفسها ليكون المنشقون رؤساء بدلاً من أتباع، ظل المنشقون مع ذلك ملتفين حول تأليه زعيمهم والاعتقاد فيه، وكان من أثر إحكام القطيعة مع يونج، تأسيس لجنة دولية سرية من سبعة أفراد تضم فرويد، مهمتها أن تراقب وأن تؤثر في مجرى الحركة، وكانت فكرة فرنشيزي أن يقوم فرويد بتعيين عدد من المحللين يحللهم فرويد شخصياً تحليلاً تاماً، في المراكز أو البلدان المختلفة، واقترح جونز بدلاً من ذلك تشكيل جماعة صغيرة من المحللين الموثوق بهم كنوع من الحرس القديم يلتف حول فرويد. وأقر الاقتراح بسرعة رانك وأبراهام، وطالب فرنشيزي فيما بعد بالاحتراز من چونز، وقال لفروید: یجب أن تضع چونز دائماً تحت أنظارك، وأن تقطع علیه خط

الرجعة»، ولم يكن ذلك إلا لأن جوئز كان العضو الوحيد المسيحى في جماعة شبينا، والجماعة تقوم أصلاً على أعضاء من اليهود بافكار يهودية سياسية، وقد قال فرويد: لقد أُسرت خيالي فوراً فكرتك عن إنشاء مجلس سرى يتألف من خيرة رجالنا وأوثقهم لكي يرعبوا التطور اللاحق للتحليل النفسي، ويدافعوا عن القضية ضد الأشخاص والأحداث عندما لا أعود موجوداً. وأستطيع أن أتجرأ فأقول إن الحياة والموت سيكونان أسهل بالنسبة لي إذا عرفت أن هناك مثل هذه الرابطة لكي ترعى إبداعي، وينبغي أن تكون هذه اللجنة أولاً وقبل كل شيء سرية تماماً في وجودها وفي أعمالها، ومهما يحمل إلينا الزمن القادم فإن الرئيس القادم لحركة التحليل النفسى يجب أن يخرج من هذة الدائرة الصغيرة المنتقاة من الأعضاء الذين لا أزال مستعداً للثقة فيهم، برغم خيبة أملى الأخيرة مع الناس» (خطاب إلى جونز في أول أغسطس سنة ١٩١٢). وعندما تشكّلت اللجنة كان أعضاؤها سبعة من اليهود إلا چونز، وإن كان هو نفسه بتعاطفه وميوله قد صار منهم. وأهداهم فرويد سبعة فصوص إغريقية، تحقق بها حلم الخواتم السبعة التي تحدث عنها ساخس في كتابه. وسار التطور اللاحق لحركة التحليل النفسي في المسار الذي أملته الجوداث. وكشف فرويد في دراسته « حول تاريخ حركة التحليل النفسي» عن الروح شبه السياسية للحركة، وسيرد الانتصارات المختلفة للحركة في عدة بلدان، وقال معلقاً على انتصارها في أمريكا «إن مراكز الثقافة القديمة حيث ظهرت أكبر مقاومة لحركة التحليل النفسي، يجب أن تكون هي الساحة التي تجرى عليها المعركة الحاسمة النهائية لتلك الحركة». وكتب عن نضاله مع خصومه أنه لم يخطر بباله أن يبدى استصغاراً لشاتهم بسبب خصومتهم له، وأنه يعرف أنه من بين غير الخصوم يوجد المنافقون الذين يظهرون لحركته خلاف ما يبطنون، وأن الحركة لذلك تحتاج إلى زعيم، ولكن ينبغي أن نعرف أن أى إنسان يكون من نصيبه رعاية التحليل النفسى ستنصب له الفخاخ، ولكن واجب

الزعيم دائماً أن ينفض عن الحركة الافتراءات التي تلصق بها.. وبذلك يكون قد تم لفرويد إقامة تنظيم دولي له فروع في عدة بلدان، وله قواعد صارمة يلتزم بها كل من يعد نفسه ليكون محللاً نفسياً، وحتى اللغة التي استخدمها فرويد كان لها الطابع شبه السياسي، فهو يتحدث عن مؤتمر سنة ١٩١٠ بوصفه وينهي طفولة حركتنا» (خطاب إلى فرنشيزي في ٣ إبرايل سنه ١٩١٠)، ويقول عن يونج «لقد دعوته في الوقت المناسب للعودة إلى العُصباب فهو الوطن الأم الذي به تتعرز سيطرتنا على كل شيء، وكل إنسان». وكثيراً ما تحدث فرويد عن مجالات التحليل النفسي بوصفها مستعمرات، وهي لفة باني الإمبراطوريات أو الزعيم السياسي الذي يعمل من أجل مثل أعلى. وكان مثله الأعلى منهجا للعلاج النفسي ونظرية سيكولوجية للاشعور والكبت والمقاومة والتحوّل وتفسير الأحلام، ولكن النواة لهذا كله قد عبر عنها فرويد في كتابه والآنا والهوء: إن تطور الأنا يتقدم من إدراك الغرائز إلى السيطرة عليها، ومن الانصباع لها إلى كبحها، والأنا الأعلى، وهو في جانب منه تكوين من رد الفعل ضد العمليات الغريزية في الهو، يشارك في هذا التحقيق، والتحليل النفسي هو الوسيلة المقدّر لها أن تكون أداة الانتصار على الهو بالعقل» وهذا الهدف له جذوره في الدين اليهودي، فهو ديانة أخلاقية أكثر منها ديانة بعث وحساب، ويتمثل هذا الهدف في فلسفة التنوير وديانة العقل، واتخذ عند فرويد شكل الديانة العلمانية أو الأيديولوجية، بمعنى وجهة النظر الشاملة أو العالمية، فإذا كانت الديانات الأخرى والأيديولوجيات تعرض لأزمة الإنسان في كل أن دون التعرض لأسبابها، فإن حركة التحليل النفسي تزعم لنفسها اكتشاف مصادر الأزمة في الاشتياقات الليبيدية والميكانيزمات المقدة لكبتها والتسامي بها، وفي تشكّلاتها المرضية. وكما أن ماركس، وهو يهودي كذلك، قد وجد الأساس العلمي للإشتراكية في مقابل ما يسميه بالاشتراكية الخيالية، فإن فرويد قد وضح بدوره اسماسك علمميك لهبدف اخسلاقي قسديم،

ومن ثم تقدم متخطباً الأخلاقيات الخيالية للديانات الكتابية بأخلاق موضوعية لديانة علمانية هي الديانة اليهودية في شكلها الأخلاقي دون مضمونها الميتافيزيقي. ولما لم يكن لديه إيمان لا بالشعوب ولا بالإنسان المتوسط، فإنه وضع لهذه الأخلاقيات العلمية الجديدة هدفاً بالا يحققها سوى الصغوة. وحركة التحليل النفسي هي حركة الطليعة النشطة التي على عاتقها تقع هذه المسئولية، ولئن كانت صغيرة إلا أن تنظيمها الحسن سيؤدي بها إلى انتصار المثال الخلقي اليهودي.



# الفريسيون Pharisees

القريسى كلمة أرامية من قرّس أى صار ذا رأي وعلم بالأمور، فهو قارس أى عالم بالأمر، وهم قوارس. وقيل من قرس بمعنى انفصل واعتزل، وهم القوارس بمعنى ألمعتزلة، لأنهم فارقوا الجماعة ولم يكونوا على رأس جمهور الأحبار، وقيل أصلهم جماعة الحصيديين المذكورين في أسفار المقابيين، والذين اشتركوا في الثورة المقابية على أنطيوخوس أبيقانيس (١٧٥–١٦٣ق. م).

وقيل إنهم ظهروا باسمهم الفريسيين في عهد يوحنا هركانوس (١٣٥– ١٠٥ ق.م)، وخالفوا الصدوقيين فقالوا بوجود شريعة غير مدونة لا تقل إلزاماً عن الشريعة المدونة، وكانوا بذلك أساس فرقة الربّانيين التي جعلت للتلمود أو الشريعة الشفوية مكانة أعلى من مكانة التوارة والشريعة المكتوبة، واتجهوا إلى تأصيل هذه الشريعة وطبع الحياة اليومية بها، وأنكرنا على الصدوقيين تفسيراتهم الهيلينية التي يمكن وصفها بأنها أولى محاولات التنوير في اليهودية.

وكانوا كتبة بمعنى فقهاء معلمين، لديهم العلم السُلفي الذي هو الشريعة الشفوية، واختلفوا مع الصدوقيين المعطِّلة الذين قالوا بأن الله قد توقف عن الفعل في اليوم السابع، أي أنه خلق ما نعرف وما لا نعرف في سنة أيام ثم استراح أي توقف عن أن يريد أن يشاء، بينما الإنسان يريد ويشاء باستمرار، وقالوا بفناء النفس مع فناء الجسد ومن ثم فلا قيامة ولا حساب، وإنما الثواب والعقاب في الدنيا حيث محصلة الخير هي الخير وبالعكس. وعارضهم الفريسيون بدعوى أن فعل الله لا ينقطم، والعربة خاصة الإنسان، لكن الإرادة لله، وقد أراد الله للإنسان أن يكون حراً ليوفيه الحساب يوم القيامة، والمعاد عند الفريسيين بالروح والجسد معاً وإلا فلا معنى للحساب. ويبدو أن الفريسيين أو الفوارس انقسموا على أنفسهم فكان منهم جناح شمأي المتشدد، وجناح هليل المعتدل، ويبدو أنهم في أول عهدهم تملقوا الشعب ومالأوه ضد السلطة، ولكنهم في تشددهم أو في اعتدالهم حُملوا الناس أثقال اجتهاداتهم، وكانوا يحفلون بالعرضي دون الجوهر، وغالوا فحصروا الصلاح في طاعة الناموس، فكان تدينهم ظاهرياً، وسماهم يوحنا المعمدان أو المغتسل أولاد الأفاعي، ووبَّخهم المسيح واتهمهم بالرباء.



# نلقاری Falaquera

(نحو ۱۲۲۵ – ۱۲۹۰) شمطوب فلقارى، أسبانى، صاحب ددليل الدليل» يشرح به كتاب دلالة الحائرين للميمونى، ونال به استحسان علماء اليهود عامة، وله ترجمات لكتابًى الفارابى إحصاء العلوم، والجمع بين رأييى الحكيمين أفلاطون وأرسطو، ورسائل إخوان الصفاء.



## فورمستشر Formstecher

(١٨٠٨ - ١٨٨٩) سليمان فورمستشر، ألماني حاول إعادة طرح المفاهيم اليهودية بلغة الفلسفة المعاصرة عند شيلنج وهيجل، وفي كتابه الرئيسي «ديانة الفكر -Relig ion des Geistes » (١٨٤١) يقول مثلهما إن الله يتجلى في الطبيعة وفي الفكر، ويبني على ذلك أن هناك ديانتين في المقابل هما ديانة الطبيعة وهي وثنية، الله فيها هو مبدأ طبيعي، وتحفل الطبيعة بهذه المباديء أو القوى الإلهية، أو أن الله هو روح تشيع في العالم، وديانة الفكر التي تدرك أن الله يتجاوز الطبيعة، وأنه الحقيقة المطلقة ومصدر القيم، ويقصد بالفكر ما يقصد إليه هيجل، فهو التحقق التاريخي الشعوري للمطلق. وإذا كانت الديانة عموماً هي طموح الإنسان لأن يكون له عالمه من القيم، فديانة الفكر هي طموحه لتجسيد المثال الأخلاقي المطلق، واليهودية على زعم فورمستشر قد حاولت دائماً أن تلتزم هذا الطموح، وهي دعوى تناقض أسفار التوراة التي تؤكد أن اليهود جافوا التوحيد، وأنهم أساس التشبيه والتجسيم، ولا تتفق مم الأخلاق المزدوجة عند التالموديين، وفورمستشر منهم. وهو يقول إن الله في الديانات التوحيدية موجود أسمى لا يتصوره العقل كإله الفلاسفة، ويتجاوز الطبيعة، وإدراكنا له لا يكون إلا بالوحي، ولا يتكشف معنى التوحيد والوحى إلا من خلال التقدِّم التدريجي للفكر، واليهودية هي مظهر هذا التكشف، فيها بدأ التوحيد، ولما انتشر اليهود في العالم شاع بهم التوحيد ونفذ إلى الوثنية من خلال المسيحية والإسلام، ولكن توحيد المسيحية والإسلام مادي، والمادية فيهما من الأساس، لأنهما ديانتان أمميتان، بينما اليهودية خصيصة شعب اختص الله بعبادته فاختاره الله ليكون شعبه، أي اختصه بالوحى والنبوة، وليكون التجسيد للمثال الأخلاقي الإلهي في التاريخ، ولذلك لم تكن اليهودية تبشيرية، إلا أن رسالتها الأممية تحققت رغم ذلك من خلال المسيحية والإسلام، فهما النسخة الأممية لليهودية، ومع أن التوحيد فيهما يختلط بالوثنية، وتمتزج المادية فيهما بالروحية، إلا أن تاريخ الفكر البشرى والتقدم الثقافي والنمو الروحي للبشرية لينبيء عن إمكان تجاوز هذا الجزء المادي في هاتين الديانتين أو الحضارتين إلى روحانية اليهودية التي بها كانت البداية وستكون النهاية.

ولعمري إنه لقول ليس بمستغرب من حَبْر من الغلاة، وبيين بجلاء عن تحريف متعمد للتاريخ ولدروسه، هو فيما يبدو سمة من السمات البارزة للفلسفة اليهودية بعامة، ويدحض ما يقوله إجماع مؤرخي الفلسفة على مادية اليهود وفكرهم، فليس صحيحاً أن اليهودية موحدة أو أن التوحيد اليهودي هو أساس التوحيد الإسلامي، لأنه لا يوجد أصلاً توحيد في اليهودية، فهي بما تؤكده أسفار التوراة جميعها، حتى مزامير داود، **مذهب حلولي (أنظر مادتي توراة ويهودية)**، والحلولية شرُّك صريح، وكان أمراً طبيعياً أن تقول المسيحية أن المسيح هو ابن الله، ولولا أن التلموديين أكبر الفرق اليهودية قالت إن عزير هو ابن الله، وداود هو ابن الله، ما كان من المكن أن يقول المسيحيون إن عيسي ابن الله. والمسبحية التاريخية كما نعرف فرقة يهودية، وكان القول بالمسيحية لأن دعوى المسيح المخلص أو المهدى المنتظر مقولة أساسية في اليهودية، وفرق الشباتية والدونمه والفرنكية تزعم أن هذا المسيح هو ابن الله، وقالوا بالتثليث أو الله في ثلاثة آلهة، منها الشخيئاه المقابل لمريم العذراء في المسيحية، وكان الفريسيون مبطلة ينكرون البعث والحساب، والقرَّاءون نسخوا التالمود واتهموا الربانيين بالتحريف في التوراة، والفرقة الحصيدية حلولية، وكذلك الجماعة الصهيونية أو الصهاينة آخر ما استحدثته الطائفية عندهم من الفرّق،



# ليل Weil

(۱۹۰۹ – ۱۹۶۹) سيمون فيل، فرنسية، هجرت تدريس الفلسفة إلى التصوف، وعاشت بين العمال حتى قيل إنها ماتت من الجوع، ولها شطحات كادعائها مشاهدة

المسيح وحلوله فيها، ولكنها لم تتحول إلى المسيحية، بدعوى أن تاريخ الكنيسة لا يشرّف المسيحية، ومع ذلك لم تبق على يهوديتها، بحجة أن اليهود أقسى شعوب الأرض، وأنها تعرف ذلك من التوراة والتالمود، وهما كتابان ينضحان بالعنصرية وكراهية اليهود لغيرهم وحقدهم عليهم، وتفاسير الأحبار معظمها نفاق، وأساسها التعالى عن إحساس بالنقص الشديد والدونية، وهذه التفاسير نفسها هي التي ألبت عليهم العالم المسيحى بالذات (محاكم التفتيش وغيرها).



# فيلون Philo

(٢٠ق.م - ٤٠م) فيلون السكندري، أكبر ممثل للفكر اليهودي المثقف باليونانية في عصره، ولا نعرف شيئاً عن حياته سوى أنه من مواليد الإسكندرية، وبها عاش وتعلم، وبراسته يونانية كلها، ويُشك في أنه كان يعرف العبرية، وكان وثيق الصلة بالفلسفة اليونانية وخصوصاً عند أفلاطون، وكانت أسرته من أكثر الأسر ثراء في الإسكندرية، وكان يهود الإسكندرية بشكل عام أكثر اليهود تأثراً بالثقافة الهيلينية، وكانوا يؤلفون جالية من التجار والمثقفين بهذه الثقافة حتى أنهم ما كانوا يقرأون التوراة إلا في نسختها اليونانية المعروفة بالسبعينية، وكان منهم الذين بلغ بهم التأثر بهذه الثقافة إلى حد نبذ التراث اليهودي والشريعة الإسرائيلية، ومنهم من التزم العقيدة، ولكنه تحلل من الشريعة بالتأويل، وهؤلاء ألفوا باليونانية، ومنهم فيلون الذي يعتبر أشهرهم، وكان طائفته أرسلته إلى الإمبراطور كاليجولا في روما ليشكو إليه سوء معاملة الحاكم طائفته أرسلته إلى الإمبراطور كاليجولا في روما ليشكو إليه سوء معاملة الحاكم الروماني على مصر لأهل ملّته (٤٠م).

وقد تصدى فيلون لشرح التوراة باليونانية، يقصد أن يبين للمفكرين بها، أى باليونانية، أن في كتاب اليهود فلسفة أقدم وأسمى من فلسفتهم، ولذلك كان يدمج

شرحه بالفلسفة، ويقارب بين بعض أقوال الفلاسفة وبعض أقوال الأنبياء، ويشرح التوراة شرحاً رمزياً على غرار شرح الفيثاغوريين والأفلاطونيين والرواقيين لقصص الميثولوجيا، فيقول إن التوراة في جملتها تاريخ بني إسرائيل، تصيبهم النعم إذا راعوا الشريعة، وتلحقهم النقم إذا عصوها وتخلوا عنها، وهي تمثل قصة النفس مع الله، تدنو النفس من الله بقدر ابتعادها عن الشهوة فتصيب رضاه، وتبتعد منه بقدر انغماسها في الشهوة، فينزل بها سخطه.

وذهب فيلون إلى تأويل سفر التكوين بأن الله خلق العقل الخالص في عالم المثل وهو الإنسان المعقول، ثم صنع على مثال هذا العقل عقلاً أقرب إلى الأرض، هو أدم، وأعطاه الحس، وهو حواء، معونة ضرورية له، فطاوع العقل الحس، وانقاد للذة، وهي الحية التي وسوست لحواء، فولدت النفس في ذاتها الكبرياء، وهو قابيل، وجميع الشرور، وانتفى منها الخير، وهو هابيل، ومات موتاً خلقياً. وأول البحر الأحمر وعبوره بأنه الحياة الحسية والنفس وقد انتصرت عليها واجتازتها، وزواج إبراهيم عليه السلام بسارة بأنه رمز لاتحاد الإنسان الصالح بالفضيلة.

ويصطنع فيلون كذلك الترميز العددى المشهور عند الفيثاغوريين، فيقول إن الواحد غير منقسم، فهو صورة العلة الأولى، وموجد النفس والحياة، ولكن الاثنين منقسم، فهو مبدأ الشقاق وأخو الشر. واتجاهه العام في شرحه للشريعة هو وضع المعنى الخلقي بإزاء المعنى الحرفي، أو نقل الثاني إلى الأول أحياناً، فيرى في الطقوس الدينية علامات على الشروط الخلقية اللازمة للعبادة، وفي تحريم الحيوانات النجسة قمعاً للشهوات الرديئة، ومثل هذا النقل ينزع عن الشريعة صفتها الظاهرية أو المدنية، ويحولها إلى قانون باطن.

واستبعد فيلون من اليهودية كل طموح سياسي، وقال إن اليهودي يهودي ديئاً لا جنسية، ويجب عليه أن يكون مواطناً في البلد الذي يقيم فيه، ونقل الوعود الإلهية

الواردة في التوراة لإبراهيم ونسله من بعده، بخيرات دنيوية ومستقبل سعيد لشعب إسرائيل، إلى وعود بخيرات روحية للنفس الصالحة، وبسيادة الشريعة على العالم، وحتى التئام شمل اليهود في بلد واحد بعد توبتهم، يؤوله بمعنى اجتماع الفضائل في النفس وتناسقها بعد ما تحدثه الرذيلة من تشتت. والمسيح عنده بمثابة الملك الفيلسوف عند الأفلاطونيين والرواقيين، يفرض سلطانه بصفاته الخُلُقية ليس غير.

وتصور فيلون للوجود مزيج من العقيدة اليهودية والفلسفة اليونانية، فالله مفارق للعالم، خالقٌ له، معنيٌّ به، لا يدركه العقل، وكل ما ورد في التوراة من تشبيه يجب تأويله بحسب هذا الاعتبار، فالله ليس إله إسرائيل فحسب، وإنما هو الموجود حقاً، ؛ العلَّة الأولى، وأبو العالم، ونفسه، وروحه، وليس معنى أنه إله إبراهيم وإسحق ويعقوب أنه إله هؤلاء الثلاثة وحدهم، وإنما هو إله العالم كله. وأول فيلون إبراهيم بأنه العلم، وإسحق بأنه الطبيعة، ويعقوب بأنه الزهد، والأسماء الثلاثة هي المصادر الثلاثة لمعرفة الله، ويسمى فيلون الله على منوال إبراهيم عليه السلام، فهو شمس الشمس، أو علَّة الشمس، أو الشمس المعقولة للشمس المحسوسة، أخذاً عن أفلاطون. وبتابع أفلاطون في قوله إن الله صنع العالم لمحض خيريته. ويجاوز جميع فلاسفة اليونان فيقول لو أراد الله أن يدين الناس بلا رحمة لقضى عليهم بالهلاك، لأن أحداً منهم لا يستطيع بنفسه أن يقوم بدوره كاملاً في هذا السباق دون معونة من الله، وذلك هو عدل الله ورحمته، وهو لذلك يجمع الرحمة إلى العدل، لكي يعين الناس، وهو لا يرحم بعد الإدانة، ولكنه يدين بعد الرحمة، لأن الرحمة عنده سابقة على العدل.

وعلية الله عند فيلون نوعان، مطلقة ونسبية، فأما المطلقة فهو أنه الخالق من العدم، حيث أن الأرواح خلو من المادة، ولَدها الله كما يلد العقل أفكاره، وأما النسبية فهو أنه الصانع الذى خلق الأشياء ولم تكن من قبل، فالمعالم المحسوس نتيجة تنظيم الله لمادة سابقة، أو نتيجة فعل وسطاء بين الله والمادة كما يقول أفلاطون، ويعلل ذلك بأن الخلق

صادر عن قدرة الله وخيريته، فلا يخلق الله من الموجودات إلا ما كان كفيلاً بقبول هذه الخيرية، وهو قد خلق الإنسان فتكفل بجزئه النُطْقي، ووكل إلى وسطائه صنع الجزء الفانى منه، وعلى ذلك جاء الإنسان مزيجاً من الخير والشر، والله منزه عن الشر، ومبدأ الشر موجود في غيره. وليس الشر إلا الشر الخُلُقي، ولذلك فبقية المخلوقات من صنع الله لذا لا تعرف هذا الشر.

ومن الناحية الروحية علية الله مباشرة وغير مباشرة، ولا بد من الوسطاء أيضاً بين الله العلى والإنسان العاجز، حيث أن النفس ليس بوسعها بلوغ المرتبة الإلهية كما تهوى ودفعة واحدة، ولكن لابد لها من التدرج في الصعود، ولذا قال الفلاسفة بالوسطاء وسموهم آلهة وأبطالاً، ولكن موسى سماهم ملائكة، بمعنى أنهم رسل يبلغون أوامر الله إلى الأبناء، ويحملون صلوات الأبناء إلى الله، ويتقدمهم اللوغوس، أو الكلمة، وهو آدم الأول، أي مثال الإنسان أو الإنسان الأعلى، ابن الله البكر، علمه الله كل الأسماء، ولكنه لما هبط إلى الأرض أصابه النسيان، فتنازعه نفسه إلى المعرفة، والمعرفة درجات، أبسطها النظر إلى مصنوعات الله، وأوسطها ترقّى سلم الوسطاء، وأعلاها إدراك كلمة الله، وأكملها إدراك الله ذاته. ولابد للصعود من التطهر من المحسوسات بالزهد، ويبدأ الصعود بالشك في العلم الحسى، وإذ يشعر الإنسان بعجزه لا يعود له سوى الله والاتجاه إليه.





(۱۸۸۱) مردخاي مناحم قابلان، لتوانى الأصل، أمريكي الجنسية، من دعاة التجديد في اليهودية، وصاحب هذا الاتجاه في أمريكا، وفلسفته صهيونية علمانية براجماتية، واليهودية عنده حضارة لأن لها تاريخاً وشعباً ولغة وديناً وتنظيما اجتماعياً، ومُثلاً عليا روحية واجتماعية ومستوبات في السلوك. وفلسفته علمانية لأنه لا يؤمن بإله مفارق يسمو على المادة والتاريخ. وينكر قابلان فكرة الوحي، والدين عنده نتاج اجتماعي يرتبط بتقدم المعرفة، والمعنى الذي يضفيه على الحضارة اليهودية لذلك معنى براجماتي أكثر منه ميتافيزيقي. وهو يقول مع إميل دوركايم الفيلسوف الفرنسي اليهودي أن كل ما يصبح موضع اهتمام جماعي يكتسب سمات الدين، وينزل من الجماعة منزلة المقدسات، ومهمة الدين تطبيع الأفراد يقيم الجماعة يحيث بتماثلون مع هذه الجماعة، والعضارة اليهودية لذلك دينية، أي مقدسة، لأن الدين أوضح ما فيها، وهو تعبير حضاري عن روح الشعب، والشعب اليهودي لذلك شعب مقدس، ومحور الحضارة اليهودية الدينية هو هذا الشعب، وحينما يتواجد هذا الشعب تتواجد حضارته، فالحضارة والشعب مرتبطان، ومن ثم فليس صحيحاً أن الحضارة السهوينة لا تستمر إلا في دولة، فبالإضافة إلى أن الدولة ضرورية لأنها ستكون بمثابة المركز. لهذه الحضارة وإكل المجتمعات اليهودية في العالم، إلا أن حضارة اليهود المرتبطة بالشعب هي حضارة عالمية لأن الشعب عالمي، ومن ثم فهي حضارة يمكن أن تروج وتستمر كذلك في الشتات، ومعيار الإيمان في الحالتين هو مدى التزام اليهودي ببقاء الشعب، ولأن اليهودية حضارة فعناميرها كلِّ عضوي مترابط في عمله، فالكنيس والمؤسسات التربوية والمنظمات الصهيونية والهيئات الخيرية والدفاعية، تتواصل جميعها فى تأزر ديمقراطى تحت قيادة نهبة منتخبة، والكنيس هو قلب هذا الكيان الاجتماعي، وفيه ينبغي أن يجد الفرد التعبير عن أوجه نشاطه اليهودي المختلفة.



### Kabbalah القبالة

فلسفة القبول، ومذهب القائلين أن الإيمان هو قبول التراث، والتوفر على أداء الشعائر تعبير عن هذا القبول بأدائها، والتسليم لله والأمل أن يحظى أداؤها بالقبول لدى الله، ومن ثم فالقباليون أو القبوليون أو القبليون هم السلفيون، وهم نقيض الحرفيين والعقليين، لأنهم يذهبون إلى أن للنصوص روحاً هي التأويلات التي يستخرجها الواصلون، وتأويلاتهم تشكل مذهباً هو نقيض المذهب العقلى، وخاصة في صورته عند الميموني.

والقبالة بحكم نشأتها وتاريخها وفلسفتها مذهب باطنى، وهى غنوض يهودى لا شك فيه، وطريقة يهودية فى التصوف، وذلك لأنها تقرم أولاً على المنهج الباطنى، وغايتها معرفة الله، والعلم بها والأخذ بتعاليمها يؤدى إلى خلاص الفرد والجماعة.

والقبالة أيضاً هى المعرفة اللدئية التى تنتقل بالوحى بين العارفين، ولذلك حاول مؤرخوها أن يرجعوا نشأتها الحقيقية إلى أبعد من الظروف التى انتجت أياً من الباطنية أو الغنوص أو التصوف، وقالوا إن غايات القبالة تجاوزت هذه الفلسفات جميعها، وفلسفتها استغرقت كل نصوص المذاهب الباطنية اليهودية، بالإضافة إلى الكتابات التالمودية المدراشية والنظريات اللاهوتية.

وقالوا إن القبالة رغم أنها تبدو كمذهب باطنى مغلق على العارفين وحدهم، إلا أنها لم تقصر بحوثها على مسائل معينة، بل انضمت إلى الفلسفة وقدّمت مثلها تفسيراً شعولياً للكون والخلّق، ولكنه تفسير يصطبغ بالصبغة الدينية، وموضوعه دائماً التوراة والتراث الشفوى للهالاخاه haggadah (أى السنّة) والهاجاداه haggadah (أى

الأخبار أو المأثورات)، وكانت تأويلاتهم صياغات جديدة دائماً كما في الكتابات الزهارية، ولهم فيها لغة رمزية شديدة التعقيد، وللحروف عندهم منطق باطني، وحروف اللغة العبرية بالذات، والحروف الأربعة المكوّنة لاسم يهوه، ولكل حرف ونقطة وشرطة قيمة عددية، وقد تستخلص معاني العبارات بقراعتها عكساً لا طرداً، أو بتجميع الحروف الأولى لكلماتها. وللشعائر والممارسات والنواهي في القبالة تفسيرات تقرّبها من العامة وتفلسفها، وتصل دائماً بن العامة والفلسفة، وهي غاية لم يستطعها الفلاسفة، وهذا هو سبب انتشار القبالة رغم صعوبة الموضوعات التي تعالجهاوقُربها من ميدان الفلسفة أكثر من مجال الدين، ولكن القبالي بشكل عام يعيش ويفكر في التراث، ويستخدم طرق الأحبار الموروثة لاستكشاف وتعميق مفاهيم هذا ا**لتراث**، بل ويفعل أكثر من ذلك مقبناً، لأنه معبد النظر في العقيدة وبطيل التأمل فيها. ويحددها بطريقته، ويفلسف التعارض من اختمار الله لشعبه ومن واقع النفي الذي يعيشه هذا الشعب، فإذا كان اللَّه قد قضي على إسرائيل بالغرية كعقاب على العصيان، فإنه حاضر معهم أينما كانوا، ويتبعهم في المنفى ويتألم معهم، فكأن الله منفيٌّ مع الشعب، وبعودة إسرائيل إلى أرض الميعاد أو المعاد يعود الله إلى بيته، وبعودته يتجلى بغبطته على كل الوجود، ومن ثم فخلاص البشرية والوجود بأسره معلقً بمصير شعب الله.

وللقباليين على المستوى الأدنى طقوس تمتد بجنورها إلى الممارسات الأسطورية، وتتصل بالسحر واستخداماته، وبعلم التنجيم والسيمياء والفراسة وقراءة الطالع والكف وعمل الأحجبة والرُقى وتحضير الأرواح، ولهم مخاطبات على المستوى الأرفع يحادثون بها العقول، ويشكل ذلك ما يسمى بالقبالة العملية، وعن طريقها يكون الاتصال بين النخبة الباطنية وعامة الشعب وخاصته على السواء.

أما القبالة النظرية فتقوم على التراث اليهودي، ولكنها تشكل غنوصاً تختلط فيه

الفلسفة الدينية اليهودية بالفلسفة الدينية العربية بسبب اتصال الفكر العربي في العصور الوسطى التي قامت فيها القيالة ونشأت، وتكوِّن بفعل هذا الاختلاط ما يسمى باللاهوت الصوفى اليهودي أو ما يطلق عليه اسم القبالة الكلاسيكية، وفيها يمتزج علم الكلام اليهودي بالفلسفة الأفلوطينية وفلسفة المشَّائين العرب. ولعل أبرز العرب تأثيراً فيها ابن سيئا والقارابي، ولعل أبرز الكتب تأثيراً هو القرآن نفسه، ورسائل إخوان الصفا. وتنهض فلسفتها على فكرة الفيض الإلهي، فالعالم كله من فيوض الله، ومراتب التجليات فيها عشر، أعلاها مرتبة أعلى علِّين، وأدناها الحضور أو «الشخيناه» أي حضور الرب مع الشعب المختار أينما كان، وبذلك يكون وجود اليهود أساسياً **لاتزان الكون،** بل إن رحمة الله لا تفيض إلا بسبب وجود اليهود مع الغير على الأرض. ويسرى هذا الاعتقاد القبالي في معظم قيادات اليهود المسيحانية، أي التي تؤمن بظهور المهدي المنتظر أو بزوغ عصره الميمون، وخاصة في أزمنة الاضطهاد، وتصدر عن روح التحدي والرغبة في الهرب من الواقع بالعودة إلى أرض الميعاد أو المعاد. وكان ذيوع القبالة لهذا السبب بين يهود أورويا بوجه خاص في القرن السادس عشر، ثم بين يهود أوروبا الشرقية في القرن الثامن عشر.

ومن كتبهم «سفر ياتسيرا» بمعنى كتاب الخلق، و«الباهر» و«الزاهر»، وكلها وضعت بين القرنين السابع والثالث عشر على أقصى تقدير، ولو أن بعض مؤرخيهم يحاول أن ينسب هذه الكتب إلى الفترة قبل الإسلام ليدلل على أصالتها، وأن واضعيها لم يتأثروا في قليل أو كثير بالفلسفة أو الغنوص الإسلاميين، غير أن الشواهد تدل على عكس ذلك، فهناك تراكيب عربية ثابتة وتشابه واضح في الطريقة.

ويعتمد كتاب الخلق على تصوير خلق العالم بتأثير تركيبات من حروف اللغة العبرية وعددها ٢٢ حرفاً، بالإضافة إلى الأعداد العشرة الأولى التي توصف بأنها العناصر الأساسية لكل حساب. وقد جاء في الأثر أن أريستوپواس اليهودي (النصف

الأول من القرن الثاني قبل الميلاد) قد اعتبر ما جاء في التوراة من تكرار للأعداد كالعدد سبعة (السموات سبع، وأيام الخلق سبعة، وقوى الإنسان سبع هي الحواس الخمس والنطق والعقل) هو أصل نظرية الأعداد عند القيثاغوريين، فلما كان عصر المبعث نحا حُيِّي بن أخطب من يهود يثرب إلى تأويل فواتح سور القرآن تأويلاً حسابياً، واستنباط مدة بقاء الأمة الإسلامية بمقدار السنين التي يعطيها الحساب الأبجدي لحروف مثل «ألم» (سورة البقرة) و«المص» (الأعراف)، ومن ذلك التأويل اليهودي المبكر دخل القول بالمساب العددي للحروف في قصص التفسير مع غيره من الإسرائيليات، وقد أنكره أئمة المحققين، ومع ذلك فإن فلسفة الحرف التي يطرحها سفر ياتسيرا هذا أو كتاب الخلق قد أزكاها اشتمال القرآن على الفواتح الحرفية، لأن القرآن هو الكتاب المقدس الوحيد الذي نعثر فيه على مثل هذه الحروف التي يمكن أن تُأوِّل مثل هذا التأويل طبقا لفلسفة الحروف السالفة، وبدونها لا تكون ثمة معان لهذه البدايات، وقد قيل في تفسيرها أنها أسماء القرآن، وقيل هي أسماء الله العظمي، وقيل هي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى ليس منها حرف إلا وهو. مفتاح اسم من أسمائه، وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبالآلائه، أما تفسيرها العددي فقد أنكره ابن عباس وأثبت الزجر عنه. وقد ذكر أبن إسحق في سيرته النبوية أن أبن أخطب قد حسب الألف بسنة، واللام بثلاثين، والميم بأربعين، والصاد بتسعين، والراء بمائتين، وهذا المنهج هو الذي أخذ به مؤلف سقر بالسيرا نفسه، الأمر الذي يجعلنا نشك أن هذه الفلسفة أسبق من السفر، ويبدو أنها سمة للتفكير اليهودي أو التفكير السامي بالأحرى، وقيل إن يهود أهل الباطن لم يدوُّنوها في كتبهم إلا بعد أن قرأوها في كتب التفسير الإسلامية منقولة عن اليهود، وأخصهم سعدي الفيومي، وإسحق بن لطيف، وإبراهيم بن موسى بن ميمون، وباهى باقوده، وسليمان بن جبريل، وغيرهم كثيرون.

ولقد برع أبو هارون البغدادى فى فلسفة الحرف والعدد هذه ونقلها من العراق إلى ايطاليا فى القرن التاسع، وعلى تعاليم البغدادى راجت فلسفة القبالة فى ألمانيا من خلال تلميذه موسى كالونيموس فى شكل فرقة الأتقياء أو المتقين المسماة عندهم بالحصيدية، وشيخ الحصيديين عندهم اسمه الصديق، والصديقية عند المسلمين مرتبة تأتى بعد مرتبة النبى وينسب إليها أبو بكر الصديق، ولا تعرفها كتب اليهود قبل ظهور الحصيدية فى أوروبا فى القرون التالية، وهى تُذكر فى كتب المتصوفة الإسلاميين، ومنهم انتقلت إلى أصحاب هذه الطريقة اليهودية من خلال متصوفة اليهود، وكانت اليهودية قبل أن تأخذ شكلها الأخير عند مارتن بوير منهجاً أخلاقياً، تماماً كما كان التصوف الإسلامي طريقة أهل السلوك.

وعندما انتقلت الحصيدية إلى فرنسا تبنوها في شكلها الذي صاغها به إبراهيم بن حيا في كتابه «مجلة المجلي»، وهو كتاب إسلامي المضمون والشكل. وفي فرنسا أيضاً ظهر كتاب «الزهار» المؤلف الثالث لفرقة القبالة، وأما كتابهم الثاني بعد سفر ياتسيرا فهو «الباهر»، وهو أيضاً في الفيض الإلهي، وفلسفته فلسفة الباطنية الأوائل من اليهود، وهي المسماة عندهم بفلسفة المركبة، وهي عند المسلمين الرفرف الأعلى، ولا ذكر للمركبة في كتبهم قبل ذلك، وكما أن «سفر الخلق» نعرف منه أن اليهود من الخذين به يدينون بعقيدة الكثرة أو تثنية مبدأ الخالق، وهو نوع من الغنوص، كذلك نعرف من «الباهر» أنهم من المؤمنين بتناسخ الأرواح وهو غنوص لا شك فيه.

ولقد حاولوا أن يروجوا للقول بأن «سفر الخلق» هو صحائف إبراهيم التى ورد ذكرها فى القرآن، فيضفوا بذلك على الكتاب قداسة كقداسة التوراة، وكذلك حاولوا أن يدللوا على أن «الزهار» كتبه سميون بن يوحاى Simeon ben Yohai الذى عاش بعد ثورة بركوخبا، ولكن قيل بما لا يدع مجالاً للشك أن مكتشف الكتاب فى القرن الثالث عشر موسى بن شمطوب هو نفسه مؤلفه، وهو المعروف بموسى الليوني، نسبة إلى

ليون بفرنسا، والكتاب يوضع بكل جلاء تأثير القبالة الأنداسية التى نمت فى دائرة الثقافة الإسلامية، ومؤلفه كما يقول يحاول به أن يثبت للتوراة معان خاصة لا يتيسر استخلاصها إلا لأهل الحق، وهو يصف الحق وإخباراته عن نفسه، وأسرار الأسماء الإلهية، والخير والشر، والإنسان وماهية الروح، والخلاص بالماسيح والتوراة، ومعرفة السلوك بطريق التجلّى والتنزيلات الحكمية، وعلوم الأوامر والنواهي.

ولا شك أن التأثير الإسلامي لم يكن الوحيد في تشكيل القبالة، فقد كانت هناك دائماً تأثيرات إيرانية وهندية ومسيحية، وفعلت هذه الفلسفات فعلها في التصوف الإسلامي وعلوم الباطن اليهودية على السواء، ولكن غالبية التأثير جاء من الإسلاميين، فالله في «الزهار» هو الأزل المطلق، وأبده عين أزله، وأزله عين أبده، وهي مصطلحات إسلامية خالصة. وكذلك قسم الإسلاميون الزمان أدوارا، والدور الكبير عندهم هو من نزول أدم إلى رجوع إلياس القائم، والدور الصغير هو الذي بين النبي والنبي، والأنبياء هم النطقاء، وأول النطقاء هو أدم. وقالت الشيعة إن نوحاً أول من بني الشرائع لأنه كما تقول التوراة غرس الخمر التي منها مخامرة العقول ومدهشة الأذهان، وإبراهيم هو الذي وضع مراتب الحدود بعده فأضاف إلى إسحق الذي قلّده الإمام إلا حفظ الظاهر واقامة اللواحق، وأضاف إلى إسماعيل الذي الإمامة، وليس للإمام إلا حفظ الظاهر واقامة اللواحق، وأضاف إلى إسماعيل الذي الإمامية، والإمام عند هذه الفرقة هو الصديق، وهو أيضاً الوليّ.

ويجمع مؤرخو الفلسفة اليهودية على أن نظرية الأدوار لم تدخل اليهودية إلا فى القرن الثالث عشر من خلال القباليين، وقد ذكر هؤلاء أن موسى بن عمران هو صاحب الدور الرابع والناطق للدعوة، وشريعته تنسخ كل الشرائع.

ومن المؤرخين من ينسب نظرية المهدى المنتظر عند المسلمين إلى نظرية المسيح عند اليهود، ومنهم من يقول بل نظرية الشيعة هي الأصل، وقد وجد اليهود لها سنداً في

توراتهم عند دانيال وإشعيا وصعويل في شكل عبارات تنبؤية، لكنها لا ترقى أن تكون نظرية، ولما أقاموها نظرية فإن بناءها يتضاط إلى جانب بناء نظرية المهدى المنتظر عند المسلمين، وهي عند الشيعة أكمل وأتم، والشيعة يقولون إن القائم هو المهدى المنتظر، وإن الأمة التي تخرج من صلب إسماعيل هي أمة العرب، والأساسية معناها الكشف عن الحقائق، وإذا كان بيت إسحق قد أوكل به الشريعة الظاهرة، فإن بيت إسماعيل موكول به بسط الحقائق والكشف عنها، وأبوهما إبراهيم أبو الأنبياء هو عماهب الأركان، لأنه أول من أقام بيتاً لله وجعله أربعة أركان، مثلاً ودليلاً على من يأتي بعده من النطقاء، فركنان منهما دليل على موسى وعيسى، وهما ناطقان من بيت إسحق، وركنان دليل على محمد والقائم المنتظر، وهما من ولد إسماعيل.

وقد حدث أن نظرية القائم المنتظر عند المسلمين أوجدت جماعة من المدلّسين ادّعوا أنهم المقصودون بهذه التسمية، كما عند الدروز والبهائيين وأصحاب الباب، والحركة المهدية في السودان، وحدث كذلك أن ادّعي كثير من اليهود أنهم المسيح الموعود كما عند شبتاي تسقى وداود قريتك وإسحق لوريا، بل إن دعوة عيسى بن مريم عليه السلام هي من هذا القبيل، واسمه عند أتباعه المسيح وهو يهودي كما نعلم.

والجدير بالذكر أن نبوءات العهد القديم يبنى عليها القباليون نظرية المسيح كنظرية الشعب منفى، فى حين أن المهدى عند المسلمين من شروط الساعة الكبرى، وهو ليس بطلاً قومياً كما عند اليهود ولكنه صاحب المقام المحمدى ذو الاعتدال فى أوج الكمال، ودولته عند المسلمين أربعون عاماً هى عدد مراتب الوجود، ولكنها عند اليهود ألف عام، ولا سبب عندهم لهذا العدد بالذات.

ولنلاحظ أن القبالة لم تتجه إلى التنبؤ وانتظار المسيح وتطوير نظريته إلا بعد طرد اليهود من أسبانيا سنة ١٤٩٢، وقبل ذلك كانت هناك عشرات من الكتب الإسلامية تسهب في أخبار المهدى المنتظر وأشراط الساعة.

وقد اتجهت القبالة بعد الأندلس إلى فلسطين، تحسبًا لنزول المسيح، واتخذت الحركة مكاناً لها في أرض الميعاد صفد ابتداء من سنة ١٥٣٠، وفي صفد لمع من القباليين موسى بن يعقوب القرطبي ولوريا الأشكنازي، ولا يضارع تأثير الأخير في القبالة إلا تأثير كتاب «الزهان نفسه ويُعتبر لوريا عودة إلى الغنوس، ولكنه قال بنظرية تختلف لأول مرة عن نظرية الفيض، مؤداها أن الخلق كان نتيجة تمدد وانكماش للقوى الإلهية يسميه الزمزمة. وجمعت قبالة لوريا بين النظرية والتطبيق، فكانت فلسفة وطريقة في السلوك، بالتركيز على الصلاة والشعائر كمنهج باطنى للوصول إلى الله، وكعودة إلى ممارسة السحر بتأثير الكلمة.

ويبرر «الزهان» الشرقى الكون بنظرية يقبسها من القرآن حيث يطلق على الأشرار اسم أصحاب الشمال (سورة الواقعة)، ومبدأ الشرقى هذا الكتاب هو هذا الشمال، وله فيوض كفيوض مبدأ الخير الذى هو اليمين، واليمين والشمال هما ذراعا الله، ويطلق الفلاسفة على هذه النظرية عند القباليين اسم نظرية أهل الشمال، وأما الخلق فله نظرية يقبسونها كذلك من القرآن هى نظرية الثقلين (سورة الرحمن) أو مبدأ الخلق من ذكر وأنثى. وهكذا ذهب القباليون إلى تقديم إجابات عن الأسئلة الكثيرة التى كانت تثار حول مسائل الشر والتوحيد وماهية الله والعدم والخلق، والتي بسبب خلو اليهودية منها كان يظن دائماً أن اليهودية دين ناقص، وأن العقائد اللاحقة جاءت لتكمله أو لتصححه، ومن ثم تنسخه، وعالجت القبالة هذه المسائل كلها بطريقة لا تخفى أصولها المركّبة على التحليل النقدى.



# القراءون Karaites

من المقرا وهى التوراة، سميت كذلك لأنها كتاب الله المقروء، في مقابل الكون كتابه المنظور. والقرّاءون مفردها قرّاء، وهو الداعية الديني، لأنهم حملة الدعوة أن التوراة دون التلمود هي المصدر الوحيد للشريعة. وهم إحدى أكبر الفرق التي تفرّق إليها اليهود، وتقابلهم فرقة الربّانية وهم الأحبار.

وقيل إن ظهور القرّاءين واكب ظهور المسيح، وأنهم المنشقون الأوائل الذين تحدثت عنهم لفائف المخطوطات التى عثر عليها فى كهوف البحر الميت، والذين قيل إنهم آمنوا بالمسيح مخالفين سائر اليهود، باعتباره ولياً من أولياء الله المخلصين العارفين بأحكام التوراة، وليس باعتباره نبياً مرسلاً صاحب شريعة ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، وأما الإنجيل فهو أحواله كما عايشها الحواريون. وينكر الربّانيون العلاقة بين هذه الجماعات المنشقة الأولى والقرّاءين، وإلا فأين كانوا طوال خمسمائة سنة من تاريخ نهاية هذه الجماعات إلى تاريخ ظهور القرّاءين المتمثل فى فرقهم الأولى العيسوية والموارية والوشكانية؟

ويقول الربانيون إن ظهور القراءين كان بتأثير تعاليم القرآن والمتكلمين المسلمين، وأن القراءين هم معتزلة اليهود، وجُلّهم من الظاهريين، وأخذوا عن المسلمين القياس والإجماع، ويقولون بالاجتهاد، ورفضوا مثلهم التشبيه، وموسيقاهم ومعظم مؤلفاتهم عربية، ويُنسبون إلى اثنين هما عنان بن داود صاحب العنانية، وينيامين بن موسى النهاوندى الذي قيل إنه أول من تسمّى القراءون باسمهم في عهده، والأول يؤكد على الاجتهاد، والثاني فيلسوف الجماعة الذي استعان بفلسفة اليونان لينفى التشبيه عن اليهود، وفسر قول الله تعالى في سفر التكوين «لنصنع الإنسان على صورتنا ومثالنا» بأن صيغة الجمع لأن الله تعالى يتحدث باسمه وباسم الملاك المنوط به أمر الخلق وهو اللوغوس أو العقل الفعّال.

ومن شيوخهم البارزين هارون بن اليسع صاحب كتاب «جنة عدن»، ويسمونه ميمون القرّابين على اسم موسى بن ميمون ، وكتابه صورة من فلسفة الاعتزال في النصف الأول من القرن الرابع عشر.



# Al - Kurzi القرظى

محمد بن كعب القُرنطيّ، من بني قريطة، أسلم أبوه في عهد الرسول، ويعد من الصحابة، ولكن لا تعرف له رواية، وأما محمد فقد عرف بروايته عن أحداث يهود مع النبى، وعن بعض أخبار بني إسرائيل، وله روايات في حديث الرسول عن بعض الصحابة، ويعد من التابعين، وقيل إنه ولد في حياة الرسول وتوفى ما بين سنة ثمان ومئة وسنة عشرين ومئة، وعدّه علماء الحديث في طبقة الثقاة الورعين.

ومن أحسن ما يستدل به من قصة الذبيع على أنه إسماعيل وليس إسحاق قول القرظى «فبشرناه بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب» قال فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له يعقوب، ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له، هذا لا يكون لأنه يناقض البشارة المتقدمة.

### \* \* \*

# القرقشاني Kirkisani

أبو يوسف يعقوب بن إسحق القرقشائي، عراقي، وكانت العراق موطن القراعين، والقرقشائي على مذهب عنان والنهاوندي، وكتابه «الأنوار والمراقب» في معظمه تاريخ للفرق اليهودية والردّ على دعاواها.

والقرقشاني من دائرة الثقافة الإسلامية، وكان من حفاظ القرآن، وكتب دفي التوحيد» فأبان، ولكنه ينقل عن المعتزلة، واقتباساته كثيرة من القرآن، ومع ذلك فقد

كتب أيضاً «كتاب في إفساد نبوة محمد»، أدلته فيه متهافتة.



# تریشتش Crescas

(نحو ۱۳٤٠ – ۱۲۰۱) حسداى قريشقش، أسبانى، يأتى فى المرتبة الثانية بعد الميمونى، وفلسفته يعارض بها فلسفة أرسطو كما طرحها الميمونى فى كتابه «دلالة الحائرين»، وكان الخارجون على الدين اليهودى يستخدمون هذه الفلسفة لتبرير إلحادهم أو إنكارهم للتراث.

وقد ألف قريشقش كتابه «نور الله» بروح التراث اليهودى، ينقض به كتاب الميمونى وكل ما يتصل أو من يتصل بفلسفة أرسطو، وتعرّض للفارابى وابن سينا والغزالى وابن باجة، وكان شديد النقد لابن رشد.

أما الميمونى فرغم نقده له إلا أنه لا يقلل من شأنه كيهودى، وإنما ينبه إلى أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، وحيث يتنكب الميمونى التراث ويتبع أفكاراً من غير الملة فهو مرفوض، ويتوجه بنقضه للبناء الأرسطى لفكرة عدم إمكان اللانهائى التي يقوم عليها برهان أرسطو المسمى ببرهان المحرك الأول، وعند قريشقش أن الحقيقة الجسمية يمكن أن يكون لها حد نهائى خارج عنها وهو المسمى بالمكان الخالى، ومن ثم يعرف المكان بأنه المتضمن اللانهائى للأشياء، وهو صورة وجود الكلى الإلهى، وكما تكون اللانهائية فى المكان فهى فى الزمان أيضاً والعدد. ويتميز اللانهائى بأنه غير مكتمل، ولا يمكن الوصول إليه عن طريق الزيادة المطلقة، ومن ثم فالتسلسلات اللانهائية ممكنة على غير ما يقول أرسطو، والسلسلة العلية واحدة منها، وبذلك بيطل برهان المحرك الأول لأرسطو، ولكن يبقى الدليل الوحيد على وجود الله المأخوذ من إمكانية حدوث الأشياء، فطالما أن الأشياء ممكنة الحدوث فإن ذلك يقتضى وجود موجد لها بالضرورة تتحقق به هذه الإمكانية، والعالم حتى مع افتراض قِدَمِه، أى افتراض أنه بدون بداية زمنية، فإن ذلك لا يعنى أنه نشأ من العدم.

ويقر قريشقش على عكس الميموني بصفات موجبة الله، فعبارة «الله عالم » تعنى عند الميموني أن الله ليس بجاهل، ولكن الجهل عند قريشقش ضد العلم، ونفى الأول هو إثبات للآخر.

وكان ابن ميمون يقول إن الذات الإلهية فكر، وسعادتها أن تُعَرف، وعند قريشقش هى الفعل بمعنى الخلق، والأشياء تصدر من الله بمقتضى كماله، ويحقق فيها أعظم الكمال الممكن لأنه ليس من حد عنده تعالى، وسعادته في هذا الفعل، وبه يحفظ استمرار العالم، وهو الخير الذي يفيض من ذاته، وهو حب الله لمخلوقاته.

وعند أرسطو الفعل يستمد قيمته من نتائجه الاجتماعية، أي الخير العام، ولكن السعادة المتحصلة شيء لا يتحقق إلا باكتمال العقل للإنسان أي بالمعرفة، وما يتبقى من الانسان بعد الموت هو العقل المكتسب، أما السعادة عند قريشقش فهي تختص بالشعور وليس بالعقل. ومن ثم فلا يمكن أن يكون العقل هو غاية الإنسان، ولا يمكن أن يكون خير الإنسان في المعرفة التي تتوقف عن النمو بالموت، ولقد سبق أن قال قريشقش إن الخير هو الحب، حب الله لمخلوقاته وحب المخلوقات لله، وهذا الحب فعل وليس نتاجاً للمعرفة، ومن ثم فالسعادة المتحصلة منه لا بختص بها الفلاسفة وحدهم، والوصول إليها ليس بواسطة تحصيل الحكمة، ولكن بلوغها يكون بالامتثال الوصايا الله، لأنها كلماته تعالى التي أراد بها خير الإنسان، وأسمى امتثال لوصاياه يكون في النبوة، وهي أعلى درجات القرب من الله والاتحاد به، ومعنى أنها وصايا أن الله قد جعل فعلها **احْتياريا**ً، ومن ثم تكون **مسئولية** الإنسان عن احْتياراته. والاحْتيار والمسئولية والجزاء مقدورات على الإنسان، والجير عند قريشقش يختلف من ثم عنه عند الميموني، فهو لا يسلب الإنسان ثمار عمله، ولا تفقد فيه تعاليم الدين مغزاها.



### Caspi تصبی

(نحو ١٢٨٠ – ١٣٤٠م) يوسف قصبي، أرسطى على طريقة أبن رشد، كغالبية الفلاسفة من يهود جنوب فرنسا، حيث كانت الرشدية هي الفلسفة التي عُقدت لها الرئاسة على سائر المذاهب والفرق اليهودية، وعنده إن فلسفة أرسطو وابن رشد تساوى في مكانتها وتأثيرها الديانة اليهودية إن لم تكن تفوقها، وقد اعتبره الأحبار لذلك كافراً.



## التنائيون Zealots

بالعبرية Qann'im من قنا Qanna الأرامية والعربية بمعنى اشتد غضبه، فهم الفاضبون أو القنائيون أصحاب فلسفة العنف، وهم أصل الصهيونية، قيل هم فريسيون أي متدينون، متطرفون، رفضوا الهيلينية وهي أولى محاولات التنوير اليهودية، ودعوا إلى السلفية بقصد تأكيد الذات اليهودية، وقد تزعمهم فكرياً المدعو حادق، كان من مدرسة شماي المتطرفة، وقالوا إن الله لا يعود إلى شعبه إلا إذا خلصت الأرض للشعب.

وغالت منهم جماعة أطلقوا عليهم اسم السقارة Sicarii، من سقر الأرامية والعربية بمعنى قاد على المحارم، وتقول كذلك سقرت الحرب إذا اشتد وطيسها، والسقارة هم الذين يحملون بشدة على المحارم، وكانوا يغيرون ويسلبون وينهبون، وقيل إنهم احتموا بمشادة Massada من شد الأرامية والعربية بمعنى عدا وغلب.

والمشادة في الاصطلاح هي المكان يحتمون بتلّته، فقيل هي قلعة، وكان القنائية هؤلاء أو الغاضبون قد استولوا عليها عنوة وذبحوا حاميتها الرومانية، وقيل في تفسير ذلك أن عقدة المشادة تسيطر على يهود إسرائيل، فهم لا يريدون أن يُحاصروا فيقتلوا، ويُقسم أفراد الجيش الإسرائيلي اليمين على أن لا تتكرر معهم المشادة، يريدون بذلك

ربط التاريخ القديم فيتصل الماضي بالحاضر، ويضخموا الذات اليهودية بقصد التأثير النفسي.





(۱۹۸۰ – ۱۸۶۰) نحمان كروخمال، نمساوى شديد التمثّل بالميمونى، مؤلفه الوحيد «دليل الحائرين لهذا الزمان» على منوال كتاب «دليل الحائرين» للميمونى، قيل فيه إنه يبشر بفلسفة فى التاريخ قومية صهيونية، تمتزج فيها الفلسفة المثالية عند كنط وهيجل بالتراث الفلسفى اليهودى ابتداء من قيلون حتى مندلسون، ويصف ما يكتبه بأنه محاولة لإقامة علم فى اليهودية كعلم الكلام، ويسمّى الله على طريقة هيجل بالروح المطلق، ويصفه بأنه الحقيقة اللامتناهية التى صدرت عنها الحقائق المتناهية، ويقابل هذا الصدور فعل الخلق فى الدين، والمقصود بالخلق من العدم أن الله قد خلق العالم من نفسه، ولا تناقض بين الدين والفلسفة، فكلاهما معرفة تختلف فى الشكل أو الدرجة، والأولى معرفة بالروح بالصور، والثانية معرفة بها بالأفكار.

ويستخدم كروخمال فلسفة فيكو وهيردر في التاريخ ليبرر قول اليهود بتقوق الروح اليهودية، وعندهما أن لكل أمة مبدأ روحيا هو أساس وجودها وموجّه تاريخها، وتاريخ كل أمة يمر بمراحل يفاعة وازدهار وذبول، وروح الأمة تموت باندثارها، فإذا كانت روحا قوية فإنها لا تموت، بل تنتقل إلى أمة أخرى بالتمثّل والاستيعاب، ولقد بادت الأمم القديمة إلا إسرائيل، والسبب في بقائها أن روحها من روح الله، وترتبط بعلاقة خاصة بالروح المطلق، وليس معنى استمرارها أو خلودها أنها خارج التاريخ، ولكنها على العكس تعيش التاريخ، بتجديد حياتها، وباستمرارها في البقاء، وبتجدد نبواًتها.



# الكسائيون Elkesaites

فرقة قيل كان قيامها في أواخر القرن الأول وأوائل القرن الثاني للميلاد في وادي الأردن. وقيل كانت نسبتهم إلى مؤسسها ويقال له الكسائي Elkesai وقيل بل الكسائي هو الكتاب المنسوب إليه، وقيل إنه كتاب قرأه عليه الوحي على فترات متباعدة، وقيل بل الرجل اسمه القصى أو القاصي مشتق من الأرامية بمعنى المستتر. والكسائيون موحدون، وشريعتهم هي شريعة موسى، غير أنهم يؤمنون بالآخرة والبعث والحساب والعقاب، ونبيهم شاهد عليهم وشفيعهم يوم القيامة، ولأنهم قالوا بالاغتسال في النهر بقصد التطهر سموًا بالمغتسلين. وقيل إنهم ابتدعوا التقية، وقالوا المسيح كَمثل آدم.



## Ka'b al - Ahbar كعب الاحبار

أبو إسحق كعب بن ماتع بن هيسوع العُميْرى، أحد المسئولين عن إدخال الإسرائيليات فى التفسير، أصله من يهود اليمن وأدرك زمن الرسول، لكنه لم يدخل فى الإسلام إلا فى أيام أبى بكر أو عمر، وعرف بين المسلمين بكعب الأحبار وبكعب الحبر، من باب التعظيم والتقدير لعلمه، وأتاه هذا اللقب من علمه بكتب الأنبياء وبأخبار الماضين، فقد ذكره أبو الدرداء فقال إن عند ابن الحُميْرى لعلماً كثيراً، وقال عنه معاوية إن كعباً أحد العلماء، وإن علمه كالبحار، ولكن آخرين طعنوا فيه ليهوديته ولم يثقوا فى إيمانه، وسلكوه ضمن جماعة السبئيين التى يرجعون إليها كل الفتن السياسية وأكاذيب الرواية فى الصدر الأول، واستشهد السيد رشيد رضا صاحب تفسير المنار على كذبه بما جاء عنه فى صحيح البخارى على لسان معاوية أيضا: كان كعب الأحبار من أصدق المحدّثين الذين يحدّثون عن أهل الكتاب، وإن كنا مع ذلك لنبلوا عليه الكذب.

ويروى ابن جرير بسند ضعيف أنه جاء إلى عمر بن الخطاب قبل مقتله بثلاثة أيام، قال له أعهد فإنك ميت في ثلاثة أيام، قال عمر ما يدريك؟ قال أجده في كتاب الله عز وجل في التوراة، قال عمر إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟ قال اللّهم لا، ولكن أجد صفتك وحليتك وأنه قد فني أجلك.

ويستدل السيد رشيد رضا من هذه القصة على وقوف كعب على مكيدة قتل عمر ثم وضعها هو في هذه الصيغة الإسرائيلية، غير أن الكثيرين يرون في القصة نموذجا للافتراءات على كعب، لأنه لو صبح أنه كان من المتآمرين على عمر لما كشف نفسه، ولبالغ في كتمان المؤامرة والتنصل من تبعتها، ولكان عمر قد استشار في أمر ما أعلمه به كعب عبد الله بن سلام وغيره من اليهود الذين أسلموا، لأنه لو كان في التوراة حقا لما اختص بعلمه كعب وحده، الأمر الذي يجوز أن يكون بعض ما روى عن كعب مما ذكره الطبري والثعلبي والكسائي قد حُملٍ عليه، لأن فيه ما هو إسرائيلي صحيح وما هو محض افتعال وخلط.

ويستبعد ابن الجورى أن يكون معاوية قد قصد تكذيب كعب عندما قال عنه كنا لنبلوا عليه الكذب، فالمعنى أن بعض الذى يُخبر به كعب عن أهل الكتاب يكون كذبا، لا أنه يتعمد الكذب، وإلا فقد كان كعب من أخيار الأحبار. وإنا لنجد بشر بن سعيد يحذر من تخليط الرواة عن كعب وغيره فيقول اتقوا الله وتحفظوا من الحديث، فوالله لقد رأيتنا نجالس أبا هريرة فيحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحدثنا عن كعب الأحبار، ثم يقوم فأسمع بعض من كان معنا يجعل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله عليه وسلم عن كعب، وحديث كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتقوا الله وتحفظوا في الحديث.

وينسب الثعلبي في كتابه قصص الأنبياء إلى كعب أن إبليس تغلغل إلى الحوت الذي على ظهره الأرض، فوسوس إليه وقال له أتدرى ما على ظهرك يا لوتيا من الأمم

والدواب والشجر والجبال وغيرها، لو نفضتها أو القيتها عن ظهرك أجمع لكان ذلك أربح لك، قال فهم لوتيا أن يفعل ذلك، فبعث الله تعالى إليه دابة، فدخلت في منخره، فوصلت إلى دماغه. وروى الحافظ بن كثير عن كعب أن معاوية سأله عن صخرة بيت المقدس، فقال الصخرة على نخلة، والنخلة على نهر من أنهار الجنة، وتحت النخلة مريم بنت عمران واسية بنت مزاحم ينظمان سموط أهل الجنة حتى تقوم الساعة.

وفى قصة أهل الكهف ينسب الثعلبي إلى كعب قوله عن كلبهم أنهم مروا بكلب فنبح فطردوه مراراً، فقام الكلب على رجليه رافعاً يديه إلى السماء كهيئة الداعى، فنطق فقال: لا تخافوا منى، أنا أحب أحباب الله فناموا حتى أحرسكما

وفى قصة هاروت وماروت ذكر أبن كثير قول الثعلبى أن امرأة اسمها الزهرة احتكمت إلى الملكين، فراودها عن نفسها فأبت إلا أن يفشيا لها سر الآية التى يصعدان بها إلى السماء، فأعلماها ذلك، فتكلمت بها وصعدت إلى السماء، فمسخها الله تعالي كوكباً، يدل عليه قول النبى عليه السلام كلما رأى سهيلاً؛ لعن الله سهيلاً، كان عشاراً باليمن، ولعن الله الزهرة فإنها فتنت ملكين. فقال إنه من افتراء الزنادقة على النبى، وأقرب ما يكون في ذلك أنه من رواية كعب الأحبار وليس عن النبى صلى الله عليه وسلم. والثقات من المحدّثين لم يرفعوا هذه الرواية إلى النبى وإنما وقفوها على كعب وأضرابه.

وفي تفسير قوله تعالى قالوا يا بشرى هذا غلام وأسرّوه بضاعة (يوسف ١٩)، روى عن گعب أنه قال: گان يوسك حسن الوجه، جعد الشعر، ضخم العنق، مستوى الخلق، أيض اللون، غليظ الساعدين والعضدين، خميص البطن، صغير السُرّة، إذا ابتسم رأيت النور من ضواحكه، وإذا تكلم رأيت في كلامه شعاع الشمس من ثناياه، لا يستطيع أحد وصفه، وكان حُسنه كضوء النهار عند الليل، وكان يشبع ادم يومن خلقه الله وصوّره ونفخ فيه من روحه قبل أن يصيب المعصية.

وعند قوله تعالى إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض (الكهف ٩٤) روى عن كعب أنه قال هم نادرة ولد اَدم، وذلك أن اَدم احتلم ذات يوم وامتزجت نطفته بالتراب، فخلق الله من ذلك الماء يأجوج ومأجوج، فهم يتصلون بنا من جهة الأب دون الأم.

وعند قوله تعالى واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكاناً عليا (مريم ٥٦ م٠٧)، ذكر ابن كثير أن كعبا قال: أما إدريس فإن الله أوحى إليه أنى أرفع لك كل يوم مثل عمل جميع بنى آدم. فأحب أن يزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة، فقال له إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلم لى ملك الموت فليؤخرنى حتى ازداد عملا، فحمله بين جناحيه حتى صعد به إلى السماء، فلما كان فى السماء الرابعة تلقاهم ملك الموت منحدرا، فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس، فقال وأين إدريس فى فقال هوذا على ظهرى، قال ملك الموت العجب بعثت وقيل لى أقبض روح إدريس فى السماء الرابعة، فجعلت أقول كيف أقبض روحه فى السماء الرابعة وهو فى الأرض، فقبض روحه هناك، فذلك قول الله ورفعناه مكانا عليا. ويعلق على ذلك ابن كثير أنه من الإسرائيليات وفى بعضه نكارة.

وفى السراج المنير للخطيب الشربيني يروى عند قوله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس عُلَمنا منطق الطير (سورة النمل١٦) عن كعب أنه قال :إن ورشان (نوع من الطيور كالحمام) صاح عند سليمان، فقال أتدرون ما يقول، قالوا لا، قال إنه يقول لدوا للموت وابنوا للخراب. وصاحت فاختة (طير يشبه الحمام)، فقال أتدرون ما تقول، قالوا لا، قال فإنها تقول ليت ذا الخلق لم يُخلقوا. وصاح طاووس، فقال أتدرون ما يقول، قالوا لا، قال فإنه يقول كما تدين تدان.. إلى آخره.

ويذكر الألوسى فى تفسيره أن قيس بن خرشة اصطحب كعب الأحبار، حتى إذا بلغا صفين وقف كعب ثم نظر ساعة ثم قال: ليهراقن بهذه البقعة من دماء المسلمين شيء لا يهراق ببقعة من الأرض مثله، فقال قيس وما يدريك فإن هذا من الغيب الذي

استأثر الله تعالى به، فقال كعب ما من الأرض شبر إلا مكتوب في التوراة الذي أنزل الله تعلى على موسى، ما يكون عليه وما يخرج منه إلى يوم القيامة. وعلّق عليه الآلوسى بقوله ولعل ذكر ذلك من باب الرمز كما ندّعيه في القرآن. وقد أثار هذا التأويل المعوفي الذي ذكره الألوسى ثائرة السيد رشيد رضا، فقال في تفسيره وأنا أظن أن هذا القول موضوع على كعب، وتأول الألوسى له هذا القول الظاهر بطلانه بالبداهة.



### كوهين Cohen

(۱۸٤٢ – ۱۹۱۸) هيرمان كوهين، ألمانى، اشتهر كمفسر لكنط، وقيل إن مذهبه يتجاوز فلسفة كنط، وإنه لذلك كنطية محدثة، وهو المذهب الذي ظل يدرسه لطلبته المسيحيين طوال اشتغاله بجامعة ماربورج، فلما خرج منها والتحق بالتدريس بالمعهد اليهودي للدراسات العليا ظهرت له فلسفة أخرى هي اليهودية سافرة غير مقنعة.

وكان ترايتشكه المؤرخ قد كتب ينبه إلى أن فلاسفة اليهود الألمان يبشرون بتعاليم تبدو حديثة، باصطلاحات معاصرة، ولكنها في الواقع يهودية خالصة، وأنهم دأبوا على التعلق بالفلسفات الكبرى يبرزون من خلالها مفاهيمهم الدينية الخالصة، ويوجهونها بتفسيرات فيها الكثير من التهجم على المسيحية، وتفصح عن ولاء لا شك فيه لليهودية كديانة وقومية، وهو ما يتعارض مع ديانات وقوميات الشعوب التي يعيشون بنها.

وكانت محاولة كوهين الرد عليه بداية وضوح حقيقة اتجاهاته وانتماءاته الفكرية التى تعتبر قلبا للفلسفة التى كان يدرسها بماربورج، فكان يقول إن الدين ليس من أقسام الفلسفة، فأصبح يقول إنه الركن الركين للفلسفة. وكان يردد بأن الله فرضية منطقية يلزم عن القول بوجود مثل أعلى للعالم ينبغى تحقيقه، فصار يقول إن الله هو مصدر

الفكر والعقل والأخلاق جميعا. وكان يؤمن بالصيرورة، فتحرُّل عنها إلى الوجود، وقال إن الوجود لله، والصيرورة للعالم، وبينهما تلازم يتبدِّي في محاولة الإنسان تقليد الله، بالأخذ بالأخلاق أو الوصايا الإلهية، كي تكون للإنسان قداسة كقداسة الله. وربط بين الإنسان والله برباط روح القدس، وهو عنده ليس وسيطا كما في المسيحية وعند فيلون، ولكنه علاقة تقوم بين الله والإنسان ولا تنتسب لأي منهما وحده، لأن اليهودية تعتبر الإنسان شريكا لله في عملية الخلق، ونصيب الإنسان فيها استحداث الوحدة الإنسانية، وهذه هي رسالة اليهود بحكم إيمانهم بإله واحد قد اختصهم برسالة التوحيد، وصارت إليهم منذ البداية مهمة التوحيد التاريخية بين الأجناس والشعوب، وهو الشيء الذي أسماه ترايتشكه ولاء مزدوجا. والماركسية عند كوهين هي جهد يهودي عصري لتحقيق هذه الغابة، لأن الماركسية هدفها الوصول بالإنسانية إلى المرحلة المسيحانية من الوحدة بين المظلومين والمضطهدين في العالم كله، فتتحقق العدالة للجميع ويسود العالم السلام الأبدي، وعلى هذا الأساس من الفهم لرسالة البهود واليهودية لم يقبل كوهين الصهيونية، لأنها في رأبه ضد هذه الوحدة العالمية التي يقول بها كرسالة للبهودية.





### اللاوى Ha Levi

(القرن الثالث عشر) موسى بن يوسف اللاوى، من دائرة الثقافة الإسلامية، له كتاب «الرسالة الإلهية» باللغة العربية، يثبت به على طريقة الغزالى وجود علّة أولى، ويقول مع الفارابي إن العقل الأول هو المحرك الأول. وفي مسألة الصفات أثبت لله صفات ذاتية وصفات فعلية. وقال مع المتكلمين المسلمين إن إثبات صفات قديمة لله لا ينتهى إلى تعدد وكثرة. والصفات إيجاب وسلوب، ومعنى قولنا إن الله عالم، هو إثبات لذاته ونفى الجهل عنه.



### اللاوى Ha Levi

(نحو ١٠٧٥ – ١١٤١) يهودا اللاوى أو أبو الحسن اللاوى، أندلسى من دائرة الثقافة الإسلامية، اشتهر كشاعر وفيلسوف، وشعره تقليد للقصيدة العربية فى البحور والموضوعات، ومعظمه شعر مراشى، والقليل منه وطنى، ومؤلفه فى الفلسفة «كتاب الحجة والدليل فى نصرة الدين الذليل» كتبه بالعربية، وترجم إلى العبرية. قيل إنه انتهى منه فى عشرين سنة، وكتبه رداً على سؤال لأحد اليهود القراءين. والكتاب دفاع واضح عن اليهودية ضد الفلسفة اليونانية أولاً التى يعتبرها من أعدى أعداء الدين عموما، وضد الديانتين المسيحية والإسلام، اللتين يعتبر أن أقصى ما يمكن أن يوجه إليهما من نقد أنهما ديانتان لا تقومان على شهادة الشهود، بمعنى أنه لم يحدث فى أي منهما أن كلم الله جهاراً نهاراً شعبه على مرأى ومسمع من ستين ألف من

الحضور. ولنذكر أن فيلسوفاً آخر هو يوسف ألبو قد نبّه إلى أن الحضور كانوا خمسين ألفاً، وأشار سفر الخروج (١/٢٤-٩) إلى أنهم كانوا ٧٧ بخلاف موسى، فأى تضارب!! و يتخيل اللاوى كإطار لكتابه أن أحد الملوك الوثنيين وقد امتلاً قلبه بالخير قد رأى رؤيا، فعلم أن أفعاله لاتتمشى مع نواياه، فاستقدم من يخبره من المختصين كيف يمكن أن يكون سلوكه صحيحا، وكان من هؤلاء فيلسوف على مذهب أرسطو وهو أفضل المذاهب المعروفة، وحبر يهودى، وراهب مسيحى، وفقيه مسلم. ولأن الملك من قبائل الخرز فقد اشتهر الكتاب في ترجمته العبرية باسم «الخرزى».

وينقسم الكتاب إلى خمسة أجزاء. وفى الجزء الأول يتكلم الأربعة ويطرح كل منهم وجهة نظره ويبين سمو قصده وعلو كعبه، فينحاز الملك إلى الفيلسوف، ولكنه عندما يعلم أن اليهودية قد سبقت الفلسفة إلى كل ما توصلت إليه الأخيرة، وأن باعها فيه أرسخ وأقدم، وأن المسيحية والإسلام إنما قاما على اليهودية وتقليداً لها، ينصرف عن الجميع إلا الحبر اليهودي.

والأجزاء الأربعة حوار خالص بينه وبين الملك، يسأله في الجزء الثاني عن صفات الله، ولكنه يحكى له عن التجربة الإسرائيلية العملية بالله، ويؤثر أن لا يكون حديثه إليه في مسائل نظرية. والحديث عن التجربة الإسرائيلية معناه أن يخوض في معنى النبوة، وسرّ اختيار الله لشعب إسرائيل، وأن تكون هذه الأرض بالذات لشعب إسرائيل، ومعنى أن يكون للشعب أرض، وأن تكون هذه الأرض فلسطين بالذات، ومعنى أن يكون حديث الله للشعب بالعبرية، والسبب في قيام بيت الرب بعد هذا كله في فلسطين.

وفى الجزء الثالث يشرح له واجبات الشعب حيال الله، المتمثلة فى العبادات، ومعنى أنها أوامر إلهية تنزّل بها الوحى، والحاجة إلى السُنّة لتشرحها، ومن ثم فإن انصراف القرّاءين من اليهود عن السُنّة أمر يتنافى مع مقتضيات الواجب، لأن السُنّة تشرح التنزيل، وبدون هذه الشروح لن تقام الشريعة على وجهها الصحيح.

وفى الجزء الرابع يتناول أسماء الله الحسنى، ويفرق مثلا بين اسمه تعالى ألوهيم أو الله، واسمه أدوناى أو الرب، والأخير هو اسمه تعالى كموجود يستخلص وجوده العقل، ومن ثم فاسم الرب هو اسمه الفلسفى، أو اسمه عند الفلاسفة، ولكن اسم الله هو اسمه الذى يكشفه الحق سبحانه لشعبه، ويطلب من شعبه أن يختصه به، ومعنى ذلك أن لهذا الشعب مكانة خاصة عنده. والنبوة هى خاصية الشعب الذى يمتلكها كملكة يتفرد بها على سائر الشعوب، ومعرفته بالله تتأتى عن طريق هذه الملكه كمعرفة فريدة، وهى لذلك أساس كل المعارف العلمانية، وكل العلوم تستقى منها، واليهود أسبق من غيرهم إلى هذه المعارف، وسفر التكوين كتاب علمى، تنزل به الوحى على إبراهيم من غيرهم إلى هذه المعارف، وسفر التكوين كتاب علمى، تنزل به الوحى على إبراهيم من قبل موسى، وعند هذه النقطة يبدأ الجزء الخامس ويجد الحبر أنه لابد أن يتوجه بكلامه إلى الفيلسوف، فالموضوع يتعلق بالمعرفة، والفلسفة هى الملكه المتوجة على كل المعارف، وهو يستعرض تاريخها ويبين أوجه الضعف فيها وتهافتها، ولا يفوته أن يدحض المتكلمين ويسخف علم الكلام عند المسلمين.

ولكن يهودا اللاوى برغم تطاوله على الإسلام والمسلمين، فإنه في كل مايطرح من شروح الفلسفة ينقل عن المسلمين وخاصة ابن سينا. وفي كل دفوعه ضد الفلسفة ينخذ عن الغزالي وخاصة تحفته «تهافت الفلاسفة». وبيانه عن الشريعة والسننة المفسرة والعقل والنقل يقبسه من علم الكلام والثقافة الإسلامية، ومصادره عربية خالصة. واللغة الوحيدة التي يتقنها بالإضافة إلى العبرية هي اللغة العربية وعاء هذه الثقافة ووسيلتها.



# لوريا Luria

(١٥٣٤ - ١٥٧٢) إسحق بن سليمان لوريا، وشهرته إسحق لوريا أو إسحق الاشكنازي لوريا، من أهل الباطن، وصاحب مذهب في فلسفة القبول المعروفة

بالقبالة، وكان قد تعلم بمصر ولكنه انتقل فى أخريات أيامه إلى صفد بفلسطين وكانت مركزاً من أكبر مراكز هذه القبالة، وفيها صاحب موسى القرطبي من أقطابها، وتتلمذ عليه نحو الثلاثين من القبالين، منهم حاييم فيتال Vital الذى دون أقواله وتوفر على إذاعتها.

وفلسفة لوريا مسيحانية، أى تقول بالمهدى المنتظر الذى هو عندهم المسيح المخلص، وهى التى رسّخت المفهوم المسيحانى فى الفلسفة اليهودية، وكانت المدرسة التى تعلم فيها المسيحانى الأكبر شيتاى صاحب الفلسفة الشبتية.

ولوريا يقول إن كل فعل إنساني محسوب على صاحبه، والأفعال تتجاوز تأثيراتها الظاهرة، ومعانيها الباطنة أبعد وأوغل في نتائجها، وهي جزء من حركة الكون العامة، وغايتها غاية كونية، وهي أن تعمل في انسجام مع الكل على حفظ بولاب الكون بغير خلل وفي تناسق واتزان، وليس تخليص الكون مما فيه من فساد والناس مما انغمسوا فيه من شر هو عمل المسيح وحده، ولكن الخلاص رسالة شعب إسرائيل كله، بأن يراعى الشعب الناموس فيعتدل ميزان الكون، وإذن يظهر المسيح ليحكم بالعدل ويفشى السلام.

وليس طغيان الشر إلا لأن الشريعة معطلة، والفساد الروحى لابد أن يقابله فساد كونى، وكلما زاد الفساد واستشرى الشر كانت الحاجة إلى مجىء المسيح أمسً، وكان لوريا يؤمن أنه هو نفسه المسيح بن يوسف، وكانت له شطحات وتنبؤات، وهو القائل بأنه في البدء لم يكن ثمة إلا الله، فكان الله هو كل الوجود، ولكنه جمع نفسه وتزمزم.

ومبدأ الزمزمة Zimzmum هذا من أركان مذهبه، ويعنى أن الله قد رد أطراف ما انتشر منه فسمح بفراغ ملأته موجودات فاضت منه وتخلفت من نوره، ومايزال مبدأ الفيض يحكم الوجود، وأن النور الذي يشع من ذات الله أو من عين صفاته لهو هذه الصفات، فالصفات بعضه وهي فيضه، وصفاته عشر يسميها سَفَرة Sephirot هي

نفسها سفرة القرآن أو الملائكة، تسفر عن النور الإلهي أو تحمله، فهي حوامل النور أو مراكبه.

ولوريا كى يبرر الشريقول إن بعض هذه المراكب لم يقو على حمل النور فتكسر وتشتّت النور وتبعثر واختلط بالظلام، فامتزج الروحانى بالمادى، ونفذ الشر والظلام إلى العالم.

والإنسان رسالته الإصلاح، وعمله تخليص الأنوار من الشوائب لأنه بذلك يُعجّل بمجىء المسيح، ويسمى لوريا هذا التخليص أو الخلاص التقن هو المبدأ الثالث من مذهب لوريا، الرسابة أو الخثارة تخلص من شوائبها، والتقن هو المبدأ الثالث من مذهب لوريا، وهو يتحقق بمراعاة الناموس، وهو عملية طويلة من التأمل والدراسة.



## لوزاتو Luzzatto

(۱۸۰۰ – ۱۸۲۰) شموئيل داود لوزاتو، سلّفيّ، شديد المّقت لإبراهيم بن عزرا والميموني، لصبغهما اليهودية بالفلسفة، وعنده أن الباحثين عن الحقيقة قسمان، جماعة راشي وشموئيل بن مائير، وأتباع الميموني وابن عزرا.

وهو ضد التأويل ولو أنه يأخذ به أحيانا، وفلسفته بها الكثير من فلسفة يهودا اللاوى، والميمونى فى رأيه مفكر يهودى عظيم، ولكنه يعتقد أن النبى موسى لم يكن له اشتغال بالفلسفة، ولم تكن له أحلام أرسطو وخيالاته، ووجه لوزاتو أشد النقد لأصول الدين عند الميمونى، واعتبر محاولات النهج على منوال فلاسفة اليونان عند الآخذين بالاتجاهات العقلية هى المسئولة عن ازدهار الباطنية وشطحاتها القبالية كرد فعل لهذه الاتجاهات.

وهو يعارض الروح الهيلينية أو الأتيكية كما يسميها، بالروح اليهودية، وعنده أن الأولى عقلية علمانية، والثانية روحية لاهوتية أخلاقية، وتمثل الأولى في العالم القديم

الأرسطية، وفي العالم الحديث الكنطية.

وعنده أن عبادة التقدم والفلسفة النفعية، وهما غاية دعوات التحرر التي يحفل بها الفكر اليهودين، وهما نقيض التفكير وأسلوب الحياة اليهوديين، وهو لم ينفعل بشيء في حياته بقدر انفعاله بالاحتقار لأسلوب الحضارة الغربية وتفكيرها.

وفى كتابيه «اللاهوت الأخلاقى الإسرائيلى» و «أصول التوراة» يقول لوزاتو إن الفلسفة اليهودية، أو اللاهوت اليهودى بمعنى أصح، يقوم على الاعتقاد الراسخ بالوحى والتراث والشعب المختار. ورسالة فلاسفة اليهود ينبغى أن تكون هى النود عن هذه القيم ضد العقلانية الغربية التى يسميها العقلانية المسيحية، والنظرة النسبية التاريخية التطورية التى تمثلها.

وفلاسفة اليهود، بحكم أنهم يهود، هذه رسالتهم، لأنهم جزء من الشعب الذي اختاره الله لمهمة حفظ وصاياه وشريعته، وهو ضامن هذه الديانة المنزّلة، واللغة العبرية لغة مقدسة لأنها وعاء هذا الدين، وهي اللغة التي فضلها الله على سائر اللغات.

ولاشك أن هذا التعصب الواضح، أو الوطنية الظاهرة عند لوزاتو كانت بشائر التفكير الصهيوني، بل إن لوزاتو ذهب إلى حد دعوة الشباب إلى الهجرة إلى فلسطين، لأنه بالعودة إلى الأرض المقدسة تعود النبوة إلى الشعب، ولأنه بالعودة يعود الاتصال الذي انقطع بالله.



## ليفن Kurt Lewin

(۱۸۹۰ – ۱۸۹۰) كورت صديق ليفن، عالم نفس ألمانى هاجر إلى أمريكا عقب تولى النازى (۱۹۳۲) وارتبط اسمه من أول الأمر بعلماء مدرسة الجشطلت اليهود، واشتهر بتطبيقاته للنظرية الدينامية على المجالات التى يمكن أن يفيد اليهود سيكولوجيا من دراساته لها، وله دراسة رائدة على الجماعة المستبدة (۱۹۳۹)، تدين

النُظُم الفاشية.

ومن الغريب أنه لم يعتبر الصهيونية أيديولوجية فاشية، وتفاضى عن فلسفتها التوسعية العدوانية، بل ووصفها بأنها ضرورة سوسيولوجية كحلّ المسألة اليهودية، فلكى يكون لدى اليهود انتماء اجتماعى، ولكى يتطور هذا الإحساس لديهم بالانتماء تطوراً سويا، ولكى تتربى لديهم ارتباطات إنتاجية بالبيئة والطبيعة، يتوجب أن يكون لهم وطن، وأن يساعدهم العالم الحر على استيطان فلسطين أرضهم التاريخية.

ومن أجل ذلك زار ليفن فلسطين أكثر من مرة، وقبل كرسى علم النفس بالجامعة العبرية، ووافق على الإشراف على تأسيس معمل نفسى بها، ثم توفر على دراسة مشكلة التوافق الاجتماعي عند اليهود بوصفهم أقلية في المجتمع الأمريكي، وخلص إلى أن تربية الطفل اليهودي على تقبّل واقعه كيهودي، وتعميق انتمائه باليهود، يقلل من إحساسه بسوء التوافق في المستقبل.



ليون العبرى Leon Ebreo

(أنظر يهودا أبرابانيل).

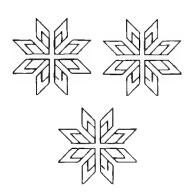



### مارکس Marx

(۱۸۱۸ – ۱۸۸۸) كارل ماركس، مؤسس الشيوعية وفلسفة المادية الجدلية والتاريخية. وكان أبوه محاميا ألمانيا صدر قرار بمنعه من ممارسة المحاماة بسبب يهوديته، فاعتنق المسيحية تقاة، وعمد أبناءه الثمانية وكارل في السادسة، وهي طريقة اليهود كلما أعوزهم الأمان، يلجؤن إليها أحيانا فُرادَى، وأحيانا بشكل جماعي، حتى إذا أمكنتهم الفرصة عادوا إلى إظهار دينهم.

ولكن كارل ماركس تنكر للمسيحية ولم يعد لليهودية. وفي كتاب «المسألة اليهودية» ذكر أن اليهودية استحالت بعد النفى إلى عقيدة تاجر، وأن المسيحية بانتقال أوروبا من الإقطاع إلى الرأسمالية أصبحت يهودية على نحو ما، واستحال المسيحى البورجوازى العملى يهوديا.

وتسبّب الكتاب في هجرم اليهود والمسيحيين معاً على صاحبه، وعدّه اليهود عدواً السامية. ولكن موسى هيس رائد الصهيونية نبّه إلى التراث اليهودى في الماركسية، فالكتاب رغم ما فيه من عبارات عنيفة ضد اليهودية إلا أنه قد صيغ بطريقة الكتابات التنبؤية عند أنبياء إسرائيل، من أمثال دانيال وحزقيال وإرميا، حيث يقول ماركس إن اليهود قد صاروا دنيويين، وأنهم باتخاذهم الربا قد صار إلههم إلها علمانيا، فعبدوا المال ونصبوه إلها يغارون عليه، واستحالت المتاجرة ديانتهم الحقيقية، وبجانب المال لم يعد يعيش إله آخر، ويكشف التلمود عن ازدراء التفكير الفلسفي وللفن وللإنسان نفسه كفاية في ذاته، هو في حقيقته ازدراء رجل المال لهذه القيم، فحتى العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة صارت في اليهودية موضوعا التجارة، وباتت المرأة سلعة المتاجرة.

وأضحت القوانين في التلمود صورة هزيلة لقواعد الأخلاق، والدين قصد بها إضفاء الشرعية على علاقات الملكية والعمليات التجارية المترتبة عليها. وعندما ينجح المجتمع في إلغاء هذا الجوهر العملى الذي جعله اليهود لدينهم. وإلغاء ظروف قيام المتاجرة بالربا، عندئذ يصبح وجود اليهودي كيهودي مستحيلا، فليس صحيحا أن اليهود عاشوا رغما عن التاريخ، ولكنهم في الحقيقة والواقع عاشوا من خلال التاريخ، كعملاء لاقتصاد نقدى في محيط يعيش في ظل اقتصاد طبيعي، واستطاعوا البقاء بسبب هذا الدور المتميز الذي لعبوه، فإذا أريد تحرير أوروبا من اليهودية، وتحرير اليهود أنفسهم منها، فإن السبيل إلى ذلك لايكون إلا بالقضاء على المتاجرة وتغيير علاقات الإنتاج والملكة.

ومع ذلك فإن الشيوعية التى يعرضها ماركس كحلّ للمسألة اليهودية، أى كخلاص لليهود من اليهودية، وللعالم منهم كيهود، لم تكن هى نفسها إلا إحدى الطرق التى عرفها وعايشها اليهود الأوائل، وكانت طريقة الفرقة الأسينية التى تأثر بفكرها النبى يحى وعاصرت الحواريين المسيحيين.

ولم يكن قول ماركس بأن العالم مادى، ولاشىء فيه بجانب المادة وقوانينها فى الحركة والتغير، إلا نقلا عن التلمود الذى يقوم عرضه للطبيعة والمجتمع على المادة. وكذلك فإن مزاج ماركس العنيف الذى يجعل الصراع مقولة أساسية من مقولات الشيوعية هو نفسه المزاج العام الذى يسود التوراة، حتى أن باكونين الروسى صاحب الاتجاه الفوضوى، رأى فيه صورة للنبى موسى في العصر الحديث، وأنه بالرغم مما يبدو أن ماركس ضد الأخلاق البورجوازية والدين إلا أن ما يدعو إليه ليس فى جوهره إلا دعوة أخلاقية أو دينية كدعوات أنبياء إسرائيل.

وياكونين يشير إلى خطورة الفكر الماركسي، لأنه برغم كل شيء فكر يهودي، وماركس عندما يكافح بعناد من أجل الأممية فإنه يريد أن يجعل منها مواطنة عالمة، أي

أن يجعل من كل الناس يهوداً بلا انتماء لأى من المجتمعات أو الدول التى يعيشون بين ظهرانيها، وقد تخلّى ماركس نفسه عن جنسيته الألمانية سنة ١٨٤٥. وكذلك فإن دكتاتورية البروليتاريا التى دعا إليها لم تكن إلا دكتاتورية شعب الأسباط التى تحدّث بشأنها سفّر العدد.

ويعكس اهتمام ماركس بالنواحي الاقتصادية الاهتمام اليهودي العام بالمال، ولم يكن غريباً لذلك أن يكون عنوان كتابه الرئيسي هو «رأس المال».

وقد قيل دائما أن الفكر اليهودى مشيحانى أو مسيحانى، بمعنى أنه طوباوى يبشر بعهد «الناس فيه تبتاع بغير فضة ولا ثمن خمرا ولبنا، وتنعتق ماديا وروحيا، ويحل السلام والعدل كل الربوع»، وكذلك الشيرعية حيث يضمحل دور الدولة، ويزيد التقارب بين الأمم إلى حد إلغاء الفروق بينها، وتتدفق ينابيع الثروة التعاونية بشكل أكثر غزارة في شكل مجتمع الوفرة، فيكون إكل حسب حاجته، ويتم استغلال مقدرة كل شخص بأكير فائدة من أجل الشعب.

ولكل هذه الأسباب مجتمعه أنزل موسى هيس الماركسية منزلة النبومات، وقال في تبرير ذلك أن ماركس قد صاغ من اليهودية علما ثوريا.



### مارکوزه Marcuse

(۱۸۹۸ -- ۱۸۹۸) هیربرت مرقس أو مارکوزه، من أشد نقاد الفکر الحدیث فی علاقته بالمجتمع الحدیث، ومن خلال صفة النقد هذه کان له تأثیره السیاسی الفعال. ویرفعه حواریوه إلی مصاف أنبیاء بنی إسرائیل، مع أنه هو شخصیا لم ینزل نفسه هذه المنزلة.

وهو يشبه في نقده النبي أشعيا، وكتابه «الإنسان دو النظرة الواحدة» (١٩٦٤) يشبه سفر أشعيا في تشاؤمه، وفي بشارته الطوباوية أو المسيحانية بجمهورية القلة،

التى تمارس فضيلة هى العقلانية، بواسطة الصغوة. وهى دعوة للمنبوذين والخوارج والمستغلّين والمصطهدين من الأجناس والعناصر والألوان الأخرى، فضلاً عن العاطلين عن العمل وغير القادرين عليه، للقيام بهذا العمل الجذرى الذى يتطلب التقاء أشد قوى الوعى الإنساني بأشد العناصر تعرضاً للآستغلال.

وتقوم فلسفة ماركوزه فيه على دعامتين من الماركسية والفرويدية، وهما من أشد الفلسفات المعاصرة التصاقاً باليهودية.

والفرضية الأساسية في كتابه أن تكنولوجيا المجتمعات الصناعية الراقية، قد جعلت في وسع هذه المجتمعات أن تزيل التناقضات الموجودة فيها، من خلال استيعاب جميع أولئك الذين كانوا في ظل الأنظمة الاجتماعية السابقة يشكلون أصواتاً رافضة أو قوى انشقاقية. وتفعل التكنولوچيا ذلك جزئياً من خلال خلق الكفاية والوفرة المادية، وهكذا يتحول التحرر من الحاجة المادية، وهو الشرط المسبق لكافة أشكال الحريات الأخرى، فيصبح هو نفسه مدخلاً لتوليد العبودية، فمن خلال تلبية احتياجات الناس تزول أسباب انشـقاقاتهم واحتجـاجـاتهم، ويصبحون الأدوات السلبـية للنظام السـائد. وفـارق بين الاحتياجات الحقيقية والزائفة، والأخيرة هي التي يتم بواسطتها إخضاع الفرد، وإشباعها يتم على حساب احتياجات الفرد والآخرين من الحرية والقيم المماثلة. ولأن الناس لم يعودوا ينشدون الحرية، لأن الدولة ومجتمع الوفرة قد ضمنا لهم السعادة، أو أنهم قد أصبحوا راضين إلى حد السعادة، عن السلع والخدمات التي تقدمها لهم الإدارة، أصبح من واجب الصفوة المنشقة أو الرافضة أن تتولى عنهم أمر تحديد احتياجاتهم، وأن تبين لهم أن هذه السعادة ليست حقيقية، فأوقات فراغهم لم تعد حرة برغم ازدهارها في المجتمع الصناعي الراقي، فالسياسة تشغلها، والعمل يلاحقهم فيها. وإذا كان العامل ورئيسه يشاهدان نفس البرامج التليفزيونية، ويقرأن نفس الجريدة، ويرتا دان نفس أماكن الترويم عن النفس، وكل منهما لديه سيارة، ويستطيع أن يتزين

على نفس المستوى، فإن ذلك لايعنى زوال الطبقات، بل يدل على المدى الذى يمكن أن يذهب إليه إشباع الحاجات الذى يخدم هدف الحفاظ على السلام الاجتماعى، بالإضافة إلى أن ظروف العمل فى المجتمع الصناعى الراقى تميل إلى جعل العامل سلبيا، وتقضى على أى شعور لديه بمعارضة النظام، ومن ثم فإن ما تستحدثه الدولة من مؤسسات تنشد بها الإصلاح الاجتماعى، يكون فى نفس الوقت وسيلتها للسيطرة على حياة الذين ينعمون بفوائد ومزايا هذه المؤسسات، بفضل هيمنتها على مستوى معيشتهم. وكلما زاد استهلاك الناس كلما كان ذلك أدعى إلى إضعاف حوافز تقرير المصير، ويستوى ذلك في الدولة الصناعية الغربية والدولة الشيوعية.

ويتصور ماركوزه ذلك مدخلا إلى مستقبل ينتهى فيه النزاع بين الطبقات، وينتهى كل نزاع عقائدى، ذلك لأن المجتمع الصناعى المتقدم هو بحق نظام توازن القوى الذى تحكمه سيطرة النخبة من المتنافسين على الحُكُم، ولا يمكن أن يكون حكم النخبة من السياسيين إلا انعكاسا لمصالح هذا النظام الذى يتمتع فيه أفراد النخبة بما يقرب من السيطرة التامة عليه.

ويرى ماركوزه أن الوارث الطبيعى للنظام الليبرالى هو النظام التوتاليتارى ويرى ماركوزه أن الوارث الطبيعى للنظام الليبرالى هو المسيطر حاليا على الأفكار الجماعى أو الشمولى)، وهذا النظام الجماعى هو المسيطر حاليا على الأفكار الصناعية الراقية، ومعنى ذلك أن النظامين الشيوعى والغربي متشابهان، أو أنه يوجد في النظام الغربي قوى متناهية يمكن أن تعتبر مماثلة للنظام الفاشي أو الشيوعي، ولكن التوتاليتارية (الشمولية) الغربية لا تعبر عن نفسها من خلال الحكم الديكتاتوري الصريح، بل من خلال القضاء على الثقافة القديمة والفن القديم، بالمؤسسات الحديثة التي من شأنها تصفية الإنسان ذي النظرتين ليحل محله الانسان ذو النظرة الواحدة، ومن هنا أخذ ماركوزه عنوان كتابه «الإنسان ذو النظرة الواحدة».

ولا تتمثل النظرة الواحدة لإنسان اليوم في ميدان الفن والأدب فحسب، فاللغة

نفسها انحطت في الإعلانات والصحف فغدت مجرد اختصارات ورموز، وبأسلوب تمثل ماديته انتقاداً للوقائم التي تشير إليها.

وكان المفروض أن المجتمع المعاصر لم يصل إلى ما وصل إليه طبقا لنظريات فرويد إلا من خلال كبت الرغبات الجنسية والتسامى بها، إلا أن هذا العصر قد أطلق الرغبة الجنسية دون أن يشبعها إلا بطريقة سطحية، كما فى الإعلانات التجارية التى تتوسل بالجنس ولكنها لاتقدم للناس متعته الحقيقية، وبذلك تنضم الرغبة الجنسية إلى اللغة والمؤسسات الاجتماعية لتصبح كلها أدوات فى خدمة التوتاليتارية (الشمولية).

والصفوة هي التي بوسعها تغيير ذلك كله، لأنها الأكثر وعيا بمتطلبات العصر والمحفوة هي التي بوسعها تغيير ذلك كله، لأنها الأكثرية، ولا سبيل أمامها لتأسيس مجتمع المستقبل القائم على العقلانية والتحرير والتسامح إلا بالثورة والاستيلاء على مقاليد الحكم وإعلان ديكتاتورية الأقلية، ووسيلتها إلى ذلك القوى الثورية الحقيقية، وتتألف عالميا من الحركات الطلابية وأنصار جبهات التحرير والثورة الثقافية.

ولا يخفى أن كل هذه الأهداف ووسائلها قد نُوهت بها بروتوكولات حكماء معهون، الأمر الذى أثار دهشة كثير من النقاد لفلسفة ماركوزه، وخاصة الجزء الذى خصصه للثورة الطلابية، وتنويهه بطابعها الجمالى المزعوم، ولغتها التى أطلق عليها اسم لغة الروح، ولغة الثقافة «الهيبية» (من الهيبيز)، مع أن اليسار الذى ينسب ماركوزه نفسه إليه قد أشار بوضوح الى الاتجاه البوهيمي في هذه الحركات وانفصالها عن الجماهير الواسعة، مما يجعلها أقرب إلى « شكل جديد من أشكال الصليبية الطفولية، منها إلى الحركات الثورية الأصيلة»

وبرغم هذه المثالب الواضحة فقد روجت وسائل النشر اليهودية لكتاب ماركوزه السالف، وحولته من أستاذ أكاديمي اشتهر بتفسير فلسفة هيجل، إلى شخصية دولية يُستَشهد به، ويتتلمذ عليه بعض اليساريين، ويعتبرونه قديسهم الفكري.



# متی Mathew

أحد تلاميذ المسيح الإثنى عشر، وينسب إليه الإنجيل المعروف باسمه، وكان متى قبل اتصاله بالمسيح من جُباة الضرائب، واسمهم في ذلك العهد عشارون، وكان متى جابيا في كفر من أعمال الجليل بفلسطين.

وكانت الجباية مهنة زرية لأنها تحمل صاحبها على الظلم، ثم إنه معين من قبِل الدولة الرومانية المغتصبة، ولكن المسيح اختاره تلميذا من تلاميذه، ولما صعد المسيح إلى ربّه جال متّى للتبشير بالمسيحية في بلاد كثيرة، وقيل إنه مات سنة ٧٠ بالحبشة، على.أثر ضرب مبرح أنزله به أحد أعوان ملكها، وفي رواية أخرى أنه طعن برمح في سنة ٦٢ بالحبشة بعد أن قضى بها نحو ثلاث وعشرين سنة داعيا للمسيحية.

ومن المرجّع أنه كتب إنجيله بالعبرية، لأنه كتبه لليهود يبشرهم بالمسيحية، وليقرأه مؤمنوهم بها، ولذلك قيل إنه كتبه بوجهة نظر يهودية، وأنه انفرد باستعمال اللسان العبرى في تحرير العهد الجديد، مُظهرا المسيح بوصفه مسيّا الموعود، وملك شعب إسرائيل الحقيقي، ورتّبه حسب الموضوعات وليس حسب الوقائع، فجمع أعمال المسيح وأقواله حسب مشابهاتها، فبدا النظام الجديد كأنه تتميم للنظام القديم وليس ناسخاله، وبذلك استحق إنجيله أن يوضع في صدر العهد الجديد، لكونه حلقة الاتصال بين العهدين القديم والحديث، وبين الناموس والإنجيل.

ومن المظنون أن تدوينه كان في عهد قلوديوس قيصر الرومان، وهذا الملك لم يكن هو الذي عاصر المسيح، ولا الذي يليه، بل الذي عاصر المسيح هو طيباريوس، وولى من بعده غابيوس وملك أربع سنين وثلاثة شهور، ثم جاء من بعده قلوديوس وملك أربع عشرة سنة ، ومن ثم يكون من المحتمل أن تدوين هذا الإنجيل كان في آخر العشرة الرابعة من ميلاد المسيح، أو في أول أو آخر العشرة الخامسة، أو في أوائل السادسة ، ثم ما عتم أن ترجم إلى اليونانية، وغلب استعمال الترجمة على الأصل الذي لعبت به

أيدى النساخ، بحيث أضحى ذلك الأصل خاملا بل فقيدا، وذلك منذ القرن الحادى عشر.

ومن المحتمل أن يوحنا هو الذي ترجمه، ويذهب الكثيرون الى أن المترجم مجهول، ولا شك أن الجهل بتاريخ التنوين، وبالنسخة الأصلية العبرية، وبالمترجم وحاله من الصلاح، وعلمه بالدين وباللغتين، المترجم منها والمترجم إليها، كل هذا يؤدى إلى زعزعة الثقة في هذا الإنجيل المعتبر الأول في العهد الجديد.

وبالإضافة إلى ذلك فإنه بمقابلته بالأناجيل الثلاثة وكتُب العهد القديم، تتبين لنا اختلافات وأغلاط جعلت البعض يجزم بعدم إلهامية هذا الإنجيل على غير ما يذهب إليه الآخرون. فمثلا يذكر متّى فى نَسّب المسيح أن يوسف هو ابن يعقوب ، بينما يؤكد لوقا فى إنجيله أنه ابن عالى. ويذكر متّى أن عيسى هو من أولاد سليمان بن داود بينما يقول لوقا أنه من أولاد ناتان بن داود، وكذلك فإن جميع آباء المسيح من داود إلى جلاء بابل ملوك مشهورون عند متى، ولكنهم عند لوقا ليسوا كذلك فيما عدا داود وناتان.

ويذكر متّى أن شلتائيل هو ابن يكفيا، بينما هو عند لوقا ابن نيرى. واسم ابن زوربابل فى زوربابل عند متّى هو أبيهود، بينما هو ويصا عند لوقا، ومع ذلك فإن أولاد زوربابل فى الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام ليس فيهم أبيهود ولا ويصا على غير متّى ولوقا.

أما الفترة من داود إلى المسيح فهى عند متى سنة وعشرون جيلا، بينما هى واحد وأربعون جيلا عند لوقا، ولما كان بين داود والمسيح مدة ألف سنة، فعلَى الأول يكون فى مقابل كل جيل أربعون سنة، وعلَى الثانى خمس وعشرون، ولابد أن يكون واحد من الاثنين مخطئا، أو أنهما كليهما مخطئان.

ولقد قيل إن متِّي لم يكن مشهورا ولا معتبرا في وقته، والإ فكيف بتُصور أن بكتب

### لوقا نسب المسيح ويخالف تقرير متى هذه المخالفة المحيرة؟

بل إن الحيرة لتزداد عندما نعلم من متى فى الباب الثانى أن أبوى المسيح بعد ولادته أيضا كانا يقيمان فى بيت لحم، ويُفهم من بعض كلامه أن هذه الإقامة فيها كانت نحو سنتين، وجاء المجوس هناك، ثم رحلا إلى مصر وأقاما فيها حياة هيرود، فلما مات عادا وأقاما فى الناصرة. ويُعلّم من كلام لوقا أن أبوى المسيح بعدما تمت مدة نفاس مريم، ذهبا إلى أورشليم وقدما الذبيحة وعادا إلى الناصرة وأقاما فيها، وكانا يذهبان منها إلى أورشليم أيام العيد من كل عام. وأقام المسيح فى السنة الثانية عشرة ثلاثة أيام فى أورشليم دون أن يعلم أبواه، وكما يقول لوقا لاسبيل لمجىء المجوس إلى بيت لحم، بل لو فُرِض مجيئهم لكان إلى الناصرة، لأن الطريق إلى بيت لحم بعيد، وكذا لا سبيل لذهاب أبويه إلى مصر وإقامتهما فيها، لأن يوسف فى رأيه لم يترك اليهودية، لا إلى مصر ولا إلى غيرها.

ويُعلَم من كلام متّى أن أهل أورشليم وهيرود، كانوا عالمين بولادة المسيح قبل أن يخبر المجوس بها، وكانوا معاندين له، بينما نعلم من كلام لوقا أن سمعان الذى أوحى إليه أنه لن يرى الموت قبل أن يرى المسيح، أخذ عيسى الطفل من أبويه عندما ذهبا به إلى أورشليم لتقديم الذبيحة، وحمله فى الهيكل وبيّن أوصافه، وكذلك النبيّة حنة وقفت تسبّح الرب فى تلك الساعة وأخبرت كل المنتظرين فى أورشليم. فلو كان هيرود وأهل أورشليم معاندين للمسيح، لما أخبر به سمعان الممتلىء بروح القدس فى الهيكل الذى كان مجمع الناس فى كل حين، ولما أخبرت به النبيّة فى أورشليم التى كانت تحت حكم هيرود.

ونعلم من الباب الرابع من إنجيل مرقس أن المسيح صرف الجماعة التي كان يخاطبها بالأمثال، وركب السفينة ونام، ثم هبت الرياح وتقاذفت الأمواج السفينة. أما متنى فجعل ركوب السفينة واضطراب البحر في الباب الثامن، فهناك اختلاف بين

### متّى ومرقس في ذلك.

وفى الباب الحادي عشر جعل مرقس الحوار بين المسيح ورؤساء الكهنة فى اليوم الثالث من وصوله إلى أورشليم، بينما أورد متّى هذا الحوار في الباب الحادي والعشرين في اليوم الثاني.

وجاء في الباب الثامن من إنجيل مثّى أن المسيح شفى الأبرص، ثم عَبْد قائد المائة، ثم حماة بطرس، بينما جعل أوقا في الباب الرابع شفاء حماة بطرس في الأول، ثم في الباب السابع شفاء عبْد قائد المائة.

وفى الباب الأول من إنجيل يوحنا سألوا يوحنا المعمدان هل هو إيليا، فأجاب الست إياه، ولكن المسيح فى إنجيل متى يقول عنه فى الباب الحادى عشر إنه إيليا المزمع أن يأتى، وفى الباب السابع عشر أن إيليا الذى ينبغى أن يأتى أولاً قد جاء، ولكنهم لم يعرفوه، «بل عملوا به كل ما أرادوا، وكذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم، وحينئذ فَهِمَ التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان»، ومن ثم نرى أن يوحنا والمسيح قد تناقضا، فيوحنا ينكر أنه إيليا، والمسيح يؤكد أنه إيليا.

ويقول المفسرون إن الإشارة في الآية العاشرة من الباب الحادي العشر من إنجيل متى «لأن هذا هو الذي كُتب عنه هاعذا مرسل ملاكي أمام وجهك يهيء طريقك قد امك هي إلى ما ورد في كتاب ملاخيا «هاعذا مرسل ملاكي، ويسهل الطريق أمام وجهي»، وبين المكتوب المنوه عنه، والمنقول على لسان المسيح، اختلاف من وجهين: الأول أنه لا يوجد «أمام وجهك» في الأصل، والثاني أن كلام ملاخيا بضمير المتكلم وبَقلَه المسيح بضمير الخطاب. وكذلك فإن الآية السادسة من الباب الثاني من إنجيل متى تخالف الآية الثانية من الباب الثاني من إنجيل متى

وفى الباب العشرين كتب متّى أن عيسى لما خرج من أريحا وجد أعمين جالسين فى الطريق وشفاهما من العُمّى، وكتب مرقس فى الباب العاشر من إنجيله أنه وجد

#### أعمى وأحدا اسمه بارتيماوس فشفاه.

وفى الباب الثامن كتب متى أن عيسى لما جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنوبان خارجان من القبور فشفاهما، وكتب مرقس فى الباب الخامس، واحد خارجا من القبور فشفاه.

وفى الباب الحادى والعشرين كتب متّى أن عيسى أرسل تلميذين إلى القرية ليأتيا بالأتان والجحش وركب عليهما، وكتب مرقس ولوقا ويوحنا ليأتيا بالجحش فأتيا به وركب عليه.

وفى الباب الحادى عشر قال متّى أن يوحنا كان لايأكل ولا يشرب، بينما ذكر مرقس في الباب الأول أنه كان يأكل الجراد والعسل البرى.

وفى مسئلة إيمان الحواريين قال متّى إن عيسى لقى بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل فدعاهم إلى الإيمان وتبعوه، ويكتب يوحنا فى إنجيله إنه لقى غير يعقوب عند عبر الأردن، وبينما يقول متّى إنه لقى أولا بطرس وأندراوس على بحر الجليل، ثم لقى بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر، يقول يوحنا إن يوحنا وأندراوس لقياه أولاً في قرب عبر الأردن، شم جاء بطرس بهداية أخيه أندراوس، ثم في الغد لما أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل لقى قيلبس، ثم جاء نتنائيل بهداية فيلبس، ثم جاء

ويقول متّى إنه لمّا لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة وإصلاحها، ولايذكر يوحنا الشبكة بل ذكر أن يوحنا وأندراوس سمعا وصف عيسى من يوحنا المعمدان فتبعاه، ثم بقية الحواريين بدعوته أو بهداية أحد.

وفى قصة ابنة الرئيس يقول متّى فى الباب التاسع إن الرئيس جاء إلى عيسى فقال إن ابنتى ماتت، وقال ابنتى قاربت الخامس إنه جاء وقال ابنتى قاربت الموت، فذهب عيسى معه، فلما كانوا فى الطريق جاءت جماعة الرئيس فأخبروه بموتها.

وفى الباب العاشر يقول متّى فى الآية العاشرة إن عيسى لمّا أرسل الحواريين كان قد منعهم من أخذ العصاء ولكن مرقس فى الآية الثامنة من الباب السادس يقول إنه كان قد أجازهم لأخذ العصاء

ويتناقض إنجيل متّى مع نفسه ومع إنجيل يوحنا في رواية تعميد يوحنا للمسيح، فبينما يذكر متّى في الباب الثالث أن عيسى قد جاء إلى يوحنا ليُعتَمد منه، فكان يوحنا يمانعه قائلا أنا المحتاج أن أعتمد منك وأنت تأتى إلى، فأجابه يسوع قائلا دع الآن، فهكذا ينبغي لنا أن نتم كل برّ، وحينئذ تركه، فلما أعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له السموات ورأى روح الله نازلا مثل حمامة وحالاً عليه، نراه يذكر في الباب الحادي عشر أن يوحنا لما سمع وهو في السجن بأعمال المسيح أرسل اثنين من تلاميذه إليه ليقولا له أأنت الآتي أم ننتظر آخر؟ فكأن يوحنا المعمدان في رواية الباب الثالث كان يعرف المسيح، بينما هو في رواية الباب الحادي عشر لم يكن يعرفه، وهذا تناقض. وفي الباب الأول من إنجيل يوحنا يقول المعمدان لم أكن أعرفه وعرفته بنزول الروح مثل حمامة واستقراره عليه، فعلم من إنجيل متى في الباب الثالث أن المعمدان كان يعرف المسيح قبل نزول الروح، بينما علم من إنجيل يوحنا أن المعمدان ما عرفه إلا بعد نزول الروح.

ويقول متّى فى الباب الخامس عشر إن المرأة المستغيثة لأجل شفاء ابنها كانت كنعانية، بينما يقول مرقس فى إنجيله فى الباب السابع أنها كانت يونانية، جنسها من فينيقية سورية.

ويبالغ متى فى الباب الخامس عشر فيقول إن جموعا كثيرة دنت من المسيح، معهم خُرْس وعميان وعُرْج ومعتوهون وآخرون كثيرون، فطرحوهم عند أقدامه فشفاهم، بينما يجعل مرقس فى الباب السابع من إنجيله هذا الكثير واحدا فقط أصم أخرس فشفاه.

وفي الباب السادس والعشرين يقول متَّى إن عيسى قال مخاطبا الحواريين إن واحدا منكم يُسلمني، فحزنوا جدا وابتدأ كل واحد منهم يقول هل هو أنا يارب، فقال الذي يغمس يده معي في الصفحة يسلمني، فأجاب يهوذا هل أنا هو ياسيدي، فقال له أنت قلت. وفي الباب الثالث عشر من إنجيل يوهنا رواية مخالفة، فإن عيسي عندما يقول إن واحداً منكم يسلمني، ينظر التلاميذ إلى بعضهم متحيرين، ثم يشير بطرس إلى واحد منهم ويسال، فيجيب المسيح هو ذاك الذي أغمس أنا اللقمة وأعطيه، فغمس اللقمة وأعطاها يهوذا. وفي نفس الباب كتب متَّى أيضًا إن يهوذا كان قد قال لليهود أمسكوا من أُقَبِّلُه، وجاء معهم إلى عيسى وقال السلام ياسيدي وقَبِلُه فأمسكوه، بينما يذكر يوحنا رواية مخالفة في إنجيله في الباب الثامن عشر، فيقول إن يهوذا أخذ الجند إلى يسوع، فخرج يسوم وقال لهم من تطلبون، فأجابوه يسوم الناصري، فقال لهم أنا هو، وكان يهوذا مُسلمه أيضا واقفا معهم، فلما قال لهم إنى أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض، فسألهم مرة أخرى من تطلبون، فقالوا يسوع الناصري، فأجاب قد قلت لكم إنى أنا هو، فإن كنتم تطلبونني فدعوا هؤلاء يذهبون، فقبضوه وأمسكوه.

واختلف الإنجيليون الثلاثة مع متى في بيان إنكار بطرس، فقال متى إن من ادعى على بطرس أنه من تلاميذ عيسى جاريتان والرجال قيام، وقال لوقا بل جارية ورجلان، وقال متى إن بطرس كان في ساحة الدار عندما سنّلت الجارية، وقال لوقا في وسط الدار، وقال مرقس بل أسفل الدار، وقال يوحنا داخل الدار.

وقال متى أن صبياح الديك كان ثلاث مرات بعد إنكار بطرس، وقال مرقس كان مرة بعد الإنكار الأول، ومرة أخرى بعد الإنكارين الثاني والثالث.

ويروى متى عن عيسى أنه قال إن بطرس ينكره ثلاث مرات قبل أن يصيح الديك، بينما يروى مرقس أنه قال إنه قبل أن يصبح الديك مرتع تنكرني ثلاث مرات. وعلى رواية متى فإن جواب بطرس للجارية التى سالت عنه لاأدرى ماتقولين، 
بينما هو على رواية يوحنا لافقط، وعلى رواية مرقس لست أدرى ولا أعرف ما تقولين، 
وعلى رواية لوقا يا امرأة إنى لست أعرف، وأما جواب بطرس على السؤال الثانى 
فكان على رواية متى بعد الحلف والإنكار هكذا «ما أعرف هذا الرجل»، وعلى رواية 
يوحنا «لست أنا»، وعلى رواية مرقس الإنكار فقط، وعلى رواية لوقا يارجل أنا لست 
منهم.

وكتب متّى أن اللصين اللذين صلُبا مع المسيح كانا يعيرانه، وكتب لوقا إن أحدهما عيره والآخر زجره.

ويُعلَم من البابين العشرين والحادى والعشرين من إنجيل متى أن عيسى ارتحل من أريحا وجاء إلى أورشليم، ويُعلَم من الباب الحادى عشر والثانى عشر من إنجيل يوحنا أنه ارتحل من أفرايم وجاء إلى قرية بيت عنيا وبات فيها، ثم جاء إلى أورشليم.

ويعلم من متى أن مريم المجدلية ومريم الأخرى لما وصلتا إلى قبر المسيح نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه، ويعلم من مرقس أنهما وسالومة لما وصلن إلى القبر رأين أن الحجر مدحرج. ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين، ويعلم من لوقا أنهن لما وصلن وجدن الحجر مدحرجا فدخلن ولم يجدن جسد المسيح، فصرن محتارات، فإذا رجلان واقفان بثياب براقة.

ويتناقض مثّى مع نفسه ففى حين يقول فى الباب الخامس على لسان المسيح طوبى لصانعى السلام لأنهم يُدعون أبناء الله، يذكر فى الباب العاشر قول المسيح ولاتظنوا أنى جئت لألقى سلاماً على الأرض، ماجئت لألقى سلاماً بل سيفا.

واختلف متى ومرقس ولوقا في اسم العواري الثاني عشر، فذكر الأول أن اسمه لباوس الملقب بتداوس، وقال الثاني هو تداوس، وقال الثانث إنه يهوذا أخو

يعقوب.

وقال متى على لسان عيسى فى حق بطرس «وأنا أقول لك أيضا أنت بطرس، وعلى هذه الصخرة أبنى كنيستى، وأبواب الجحيم لن تقوى عليها، وأعطيك مفاتيح ملكوت السموات، فكل ماتربطه على الأرض يكون مربوطاً فى السموات، وكل ماتُحله على الأرض يكون مربوطاً فى السموات، وكل ماتُحله على الأرض يكون محلولا فى السموات»، (١٨/١٨) ومع ذلك وصف متى بطرس ثانية على لسان المسيح أيضا بعد ذلك بثلاثة أسطر «إذهب خلفى ياشيطان فقد صرت لى شكا لأنك لاتفطن لما لله لكن لما للناس»، فكيف يكون شيطانا وشكاً للمسيح، ومع ذلك يكون الصخرة التى يبنى عليها كنيسته والتى لاتقوى عليها أبواب الجحيم؟

ويقول متّى عن الصوت الذي سمع من السموات وقت نزول روح القدس على عيسى إنه «هذا هو ابنى الحبيب الذي به سرُرت»، بينما يقول عنه مرقس «أنت ابنى الحبيب الذي به سررت»، ويقول لوقا «أنت الحبيب بك سررت».

وفى الباب الحادى والعشرين يقول متى بعد بيان مثل غارس الكرم «فمتى جاء صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرّامين، قالوا أولئك الأردياء يهلكهم إهلاكا ويُسلِم الكرم إلى كرّامين آخرين يعطونه الأثمار فى أوقاتها». ويروى لوقا هذه الحكاية بطريقة مخالفة هكذا «فماذا يفعل بهم صاحب الكرم، يأتى ويهلك هؤلاء الكرامين ويعطى الكرم للأخرين، فلما سمعوا قالوا حاشى أن يكون ذلك»، فمتى ينسب إليهم الإهلاك، بينما ينكره لوقا.

وفى رواية المرأة التى أفرغت قارورة الطيب على عيسى، جعل متّى الواقعة فى بيت سمعان الأبرص، بينما جعلها يوحنا فى بيت مريم، وقال متّى إن المرأة أفاضت الطيب على رأس يسوع، وذكر يوحنا أنه كان على القدمين.

وأفاد متى أن المعترضين كانوا تلاميذ المسيح، وأكد مرقس أنهم كانوا أناسا من الحاضرين. وقال يوحنا إن المعترض كان يهوذا.

وفي العشاء الربائي يذكر متّى كأساً واحدة، ويجعلها لوقا كأسين، واحدة على العشاء، وأخرى بعده.

وتنيد رواية الوقا أن جسد المسيح مبنول عن التلاميذ، ورواية مرقس تفيد أن دمه يراق عن كثيرين وتقتضى رواية مثى أن جسده غير مبنول عن أحد، ولا دمه يراق عن أحد، بل الذي يراق مو العهد الجديد، وإنْ كان العهد لا يريق ولايراق.

ويُعلَم من كلام متى من الباب الثامن أن قائد المائة جاء إلى عيسى بنفسه، بينما يذكر أوقا في الباب السابع من إنجيله أنه ماأتي بنفسه بل أرسل إليه شيوخ اليهود.

وفى الباب الثامن أيضا يورد متى سؤال الكاتب بأن يتبعه باستئذان رجل لدفن أبيه، وقصصا أخرى، ثم قصة التجلّى في الباب السابع عشر، بينما يذكر لوقا السؤال والاستئذان في الباب التاسع من إنجيله بعد قصة التجلّى، فأحد البيانين غلط.

وفى الباب التاسع كتب متى قصة المجنون الأخرس، ثم فى الباب العاشر قصة إعطاء الحواريين القدرة على الإشفاء وقصصاً أخرى، ثم ذكر قصة التجلّى فى الباب السابع عشر، بينما كتب لوقا قصة إعطاء القدرة على الإشفاء فى الباب التاسع ، ثم قصة التجلّى، ثم فى هذا الباب والباب العاشر وأول الحادى عشر قصصا أخرى، ثم قصة المجنون الأخرس.

وفى الباب السابع والعشرين قال متّى إن المسيح صرح إلهى إلهى لماذا تركتنى، بينما قال لوقا في الباب الثالث والعشرين ياأبتاه في يديك استودع روحي.

ويُعلَم من كلام متّى أن الذين استهزوا بعيسى وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لا هيرودس، ويُعلَم من كلام لوقا خلافه، وكذلك قال متّى إنهم سقوا المسيح الخلّ، بينما يذكر مرقس أنهم أعطوه خمرا ممزوجا بمرّ فلم يذقه،

وبالإضافة إلى هذه الاختلافات الظاهرة بين الأناجيل الأربعة، الأمر الذي يزعزع الثقة فيها لامحالة، ومنها إنجيل متّى الذي نحن بصدده، توجد أشلاط كثيرة، ففي الآية السابعة عشرة من الباب الأولى «فكل الأجيال من إبراهيم إلى داود أربعة عشر جيلا، ومن داود إلى جلاء بابل أربعة عشر جيلا، ومن جلاء بابل إلى المسيح أربعة عشر جيلاء، ويُعلَم منها أن بيان نَسَب المسيح يشتمل على ثلاثة أقسام، وكل قسم منها يشتمل على أربعة عشر جيلا، وهو غلط صريح، لأن القسم الأول يتم على داود، وإذا كان داود داخلا في هذا القسم يكون خارجا من القسم الثاني لامحالة، ويبتدىء القسم الثاني لامحالة من سليمان ويتم على يكنيا، وإذا دخل يكنيا في هذا القسم كان خارجا من القسم الثالث، ويبتدىء القسم على القسم كان خارجا من القسم الثالث، ويبتدىء القسم كان خارجا

وفي العبارة الحادية عشرة من هذا الباب أيضا «ويوشيا ولد يكنيا وإخوته في جلاء بابل»، ويُعلّم منها أن ولادة يكنيا وإخوته من يوشيا في جلاء بابل، فيكون يوشيا حياً في هذا الجلاء، وهذا غلط بأربعة أوجه، الأول أن يوشيا مات قبل هذا الجلاء بإثني عشر عاما، لأنه قد جلس على سرير الملك بعد موت ابنه ياهوحاز لمدة ثلاثة أشهر، ثم جلس يواقيم ابنه الآخر إحدى عشرة سنة، ثم جلس يكنيا بن يواقيم ثلاثة أشهر حتى أسرر ، بختنصر وأجلاه مع بنى إسرائيل الآخرين إلى بابل، والثاني أن يكنيا إبن إبن يوشيا لا ابنه كما عرفت، والثالث أن يكنيا كان في الجلاء ابن ثماني عشرة سنة فما معنى ولادته في جلاء بابل؟ والرابع أن يكنيا ما كان له إخوة، ولكن كان لأبيه ثلاثة أخوة.

وفى الآية الثامنة من الباب الأول «يورام ولد عُزيّا، وهذا غلط بوجهين، الأول أنه يُعلّم منه أن عزيا بن يورام وليس هو كذلك لأنه ابن أحزيا بن يواش بن أمصيا بن يورام، وثلاثة أجيال ساقطة هنا، وهذه الثلاثة كانوا من الملوك المشهورين، وأحوالهم مذكورة في الباب الثامن والثاني عشر والرابع عشر من سفر الملوك الثاني، والباب الثامن والرابع والعشرين والخامس والعشرين من السفر

الثاني من أخبار الأيام.

وفى الآية الثانية عشرة من الباب الأول من إنجيل متى أن زوربابل ابن شلتائيل، وهو غلط أيضا لأنه ابن فدايا، وابن أخ شلتائيل كما هو مصرح فى الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام.

وفى الآية الثالثة عشرة من الباب الأول من إنجيل متى أن أبيهود بن زوربابل وهو غلط أيضا، لأن زوربابل كان له خمسة أبناء كما هو مصرح فى العبارة التاسعة عشرة من الباب الثالث من السفر الأول من أخبار الأيام، وليس فيهم أحد بهذا الاسم.

وفى الباب الأول أيضا يذكر متّى أن العذراء تحبل وتلد ابنا يدعون اسمه عمانوئيل الذى تفسيره الله معنا، وهو غلط لأنه لم يُعرَف أن أحد أسماء عيسى عمانوئيل.

وفى العبارة السادسة عشرة من الباب الثانى كتب متى أن هيرودس لما سخر منه المجوس أرسل وقتل جميع الصبيان الذين فى بيت لحم وفى كل تخومها، من ابن سنتين فما دون ذلك، بحسب الزمان الذى تحققه من المجوس، وهو افتراء واضح لأنه لم يحدث أن كتب أحد من مؤرخى اليهود المعتبرين أن حادثة جسيمة كهذه قد وقعت، ولو كانت قد وقعت لأوردها يوسيفوس مؤرخهم على كثرة ماتصفّح من عيوب هيرودس وجرائمه.

وفى العبارة الثالثة والعشرين من الباب الثاني كتب متّى «وأتى وسكن فى مدينة يقال لها ناصرة، لكى يتم ما قيل بالأنبياء أنه سيدعًى ناصريا، وهذا غلط لأنه لايوجد فى كتاب من كتب الأنبياء مثل هذه النبوءة، وينكرها اليهود أشد الإنكار.

وفى العبارة الثالثة من الباب الرابع عشر يقول متّى «فإن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقه وطرحه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه»، وهو غلط لأن اسم زوج هيروديا كان هيرودس أيضا لا فيلبس كما صرح يوسيفُس فى الباب

الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه.

وفى العبارة الثامنة والعشرين من الباب التاسع عشر يقول متى «فقال لهم يسوع الحق أقول لكم إنكم أنتم الذين تبعتمونى فى التجديد، متى جلس ابن الإنسان على كرسى مجده تجلسون أنتم أيضا على اثنى عشر كرسيا» فشهد عيسى للحواريين الإثنى عشر بالفوز والنجاة والجلوس على اثنى عشر كرسيا، وهو غلط لأن يهوذا الإسخريوطى واحد من الإثنى عشر، وقد ارتد ومات مرتداً على ماذكر متى، فلا يمكن أن يجلس على الكرسى الثانى عشر، وتكذب نبوءة المسيح.



# Marcus مرتس

صاحب الإنجيل المعروف باسمه، جاء في أعمال الرسل أن بطرس عندما خرج من سجنه «فكّر ثم توّجه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقّب مرقس» (الفصل الثاني عشر). وفي رسالة بولس إلى أهل كولسي «مرقس نسيب برنايا» (الفصل الرابع)، ويرجّح أن مرقس اتّبع الربّ بواسطة بطرس، لأنه يدعوه ابنه «ومرقس ابني» (الفصل الخامس من الرسالة الأولى)، ويُظن أن مرقس هو الشاب الذي تبع المسيح ليلة تسليمه «حينثذ تركه تلاميذه كلهم وهربوا، وكان يتبعه شاب عليه إزار على عريه فأمسكوه، فترك الإزار وهرب منهم عريانا» (إنجيل مرقس، الفصل الرابع عشر).

ويرجع أنه ولد فى أورشليم، لأن أمه سكنت هناك وكانت ذات مكانة بين المسيحيين الأوائل، فإن بطرس لمّا أطلق من السجن ذهب إلى بيتها «ففكر وتوجه إلى بيت مريم أم يوحنا الملقّب مرقس حيث كان قوم كثيرون مجتمعين يصلون» (أعمال الرسل، الفصل الثانى عشر).

ولم يكن مرقس من الحواريين الإثنى عشر الذين تتلمذوا للمسيح واختصهم بالزُلْفي إليه. وهو من أوائل الذين أجابوا دعوته فاختاره من بين السبعين الذين نزل عليهم روح القدس في اعتقادهم من بعد رفعه، والهِموا بالتبشير بالمسيحية كما ألهِموا مبادئها.

وتجمع التقاليد المسيحية على أن الرب يسوع كان يتردد على بيته، وأنه في هذا البيت أكل الفصح مع تلاميذه، وفي إحدى غرفه حلّ الروح القدس على التلاميذ، وجاء في سقر الأعمال أن الرسل بعد صعود المسيح كانوا يجتمعون في بيته.

ولازم مرقس خاله برنابا وبولس الرسول في رحلتهما إلى أنطاكية وتبشيرهما بالمسيحية فيها، ثم تركهما بعد ذلك وعاد إلى أورشليم. وقال صاحب كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار «إن مرقس كان ينكر ألوهية المسيح»، وبولس هو صاحب الدعوة «أن يسوع هو ابن الله» (أعمال الرسل، الفصل التاسع)، ومن المحتمل أن مرقس لم تعجبه دعوة بولس، فقد كان مرقس تلميذاً لبطرس ومترجما له، ويطرس لم يقبل بالوهية المسيح، فلما التقي مرقس ببرنابا وبولس بعد ذلك ارتأى برنابا أن يأخذا معهما مرقس، ولكن بولس كان يستحسن أن لا يؤخذ معهما من كان قد فارقهما من بمفيلية ولم يذهب معهما للعمل، فوقعت بينهما مشاجرة حتى فارق أحدهما الآخر، فأخذ برنابا مرقس وأقلع إلى قبرص (أعمال الرسل، الفصل السادس عشر).

وبرئابا هذا هو صاحب إنجيل برئابا الذي ينكر ألوهية المسيح تصريحا، ويبشر بمحمد ويسميه رسول الله، ومن المظنون أنه ما كان من المكن أن يختلف برنابا وبولس حول مرقس لسبب بسيط كهذا، والمرجح أن المشاجرة كانت لأسباب أقوى هي التي نكرها صاحب كتاب مروج الأخبار في تراجم الأبرار «كان مرقس ينكر ألوهية المسيح»، ومع ذلك فقد تصالح مع بولس فرافقه إلى رومية.

وكان مرقس مع بطرس لما كتب رسالته الأولى، واتفق الآباء على أن مرقس هو مترجم بطرس، فريما كان يترجم له في بعض المواضع، أو أنه كتب إنجيله تحت إرشاد الرسول كما يستدل من بعض الآيات ، فظن بعضهم أن بطرس كتب بعض الحوادث التى شاهدها، وأن مرقس كتب إنجيله بعد مطالعة هذه الكتابات . وقال البعض إن خطاب بطرس لكرنيليوس هو ملخص إنجيل مرقس، ولكن مرقس لم يكتب إنجيله باللغة العبرية وإنما باللغة اليونانية، وهذا ماحدا بالبعض إلى أن يقول إنه قصد به المسيحيين الرومانيين، والمؤكد أنه قد كتب بشارته للأمم، وقيل كتبها بتدبير من بطرس سنة ٦٠، لنفع الأمم الذين كان ينصرهم بخدمته.

واختلفوا فى تحديد تاريخه فقيل إنه ربما بين عام ٥٥ و ١٨م، وقالوا إن جزءه الأخير وجد فى بعض المخطوطات القديمة ولم يوجد فى البعض الآخر ، مثل المخطوطة السيئيائية ، ومخطوطة الفاتيكان، فكأنهم اختلفوا فى كاتبه هل هو بطرس، أم مرقس بإرشاد بطرس. واختلفوا فى زمن كتابته، هل كان خلال حياة بطرس، أو بعد وفاته ووفاة بولس. واختلفوا فى حجمه، والحوادث التى يضمها.

ويُعلَم من الباب الرابع منه أن المسيح أمر الجماعة بالذهاب ثم حدث اضطراب البحر بعد وعظ التمثيلات، ويخالفه إنجيل متى في الباب الثامن حيث يجعل الحالين المذكورين بعد موعظة الجبل، وكتب وعظ التمثيلات في الباب الثالث عشر، فهذا الوعظ متأخر عن الحالين المذكورين تأخرا كثيرا، لأن بين الوعظين مدة طويلة، فأحدهما غلط لأن التقديم والتأخير في تاريخ الوقائع وتوقيت الحوادث، من الذين يدعون أنهم يكتبون بالإلهام، أو يُدعى لهم ذلك، بمنزلة المناقضة.

وكتب مرقس فى الباب الحادى عشر أن مباحثة اليهود والمسيح كانت فى اليوم الثالث من وصوله أورشليم، وكتب متى فى الباب الحادى والعشرين أنها كانت فى اليوم الثانى، فأحدهما غلط.

وفى الفصل الأول كتب مرقس «كما هو مكتوب بأشعيا النبى ها عنذا مُرسِل ملاكى أمام وجهك بهيء طريقك قدّامك (الآية الثانية)، ويقول المفسرون إنه نقلها من الآية

الأولى من الباب التالث من كتاب ملاخيا «هاءنذا مرسل ملاكى فيهيىء الطريق أمامى»، وبين المنقول والمنقول عنه اختلاف بوجهين، أولا أن «أمام وجهك» غير موجودة في الأصل، والثاني أن كلام ملاخيا بضمير المتكلم ونقل عنه مرقس بضمير الخطاب. وينسب البعض هذه المخالفة إلى وقوع التحريف في النُسنَخ القديمة.

وفى الباب العاشر كتب مرقس أن المسيح لمّا خرج من أريحا وجد أعمى واحدا اسمه بارتيماوس فشفاه، أما متّى فيقول فى الباب العشرين أنه وجد أعميين جالسين فى الطريق فشفاهما من العمى. وشبيه بذلك أن مرقس كتب فى الباب الخامس أن المسيح لمّا جاء إلى العبر إلى كورة الجرجسيين استقبله مجنون واحد خارجاً من القبور فشفاه، بينما يقول متّى فى الباب الثامن أن مجنونين استقبلاه فشفاهما.

وأيضا يذكر متى فى الباب الحادى والعشرين أن المسيح أرسل تلميذين إلى القرية ليأتيا بالأتان والجحش وركب عليهما، بينما قال مرقس ليأتيا بالجحش فأتيا به وركب عليه.

وفى الباب الأول يقول مرقس أن يوحنا كان يأكل جرادا وعسلا بريا، بينما يؤكد متى في الباب الحادى عشر أنه كان لا يأكل ولا يشرب.

ويينما يقول مرقس إن المسيح لقى بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل فهداهم إلى الإيمان وتبعوه، يؤكد يوحنا فى إنجيله أنه لقى غير يعقوب، ويكتب مرقس أنه لقى أولا بطرس وأندراوس ثم يعقوب ويوحنا، بينما يقول يوحنا أن يوحنا وأندراوس لقياه أولاً فى قرب عبر الأردن، ثم جاء بطرس بهداية أخيه أندراوس، ثم فى الغد كما أراد يسوع أن خرج إلى الجليل لقى فيلبس، ثم جاء نتنائيل بهداية فيلبس، ولم يذكر يعقوب.

وقال مرقس إنه لما لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة وإصلاحها، ولا يذكر يوحنا الشبكة.

وفى قصة ابنة الرئيس يختلف إنجيل مرقس عن إنجيل متى، فعند متى يجىء الرئيس إلى عيسى ويقول إن ابنتى ماتت، وعند مرقس يجىء قائلا ابنتى قاريت الموت، فذهب عيسى معه، فلما كانوا فى الطريق جاءت جماعة الرئيس فأخبروه موتها.

ويُعلَم من الآية العاشرة من الباب العاشر من إنجيل متى، والآية الثالثة من الباب التاسع من إنجيل لوقا أن عيسى لما أرسل الحواريين كان منعهم من أخذ العصا، ويُعلَم من الآية الثامنة من الباب السادس من إنجيل مرقس أنه كان قد أجازهم لأخذها.

ويجعل متّى في الباب الخامس عشر المرأة المستغيثة لأجل شفاء ابنتها كنعانية، ويجعلها مرقس في الباب السابع، يونانية باعتبار قومها ، وفينيقية، باعتبار قبيلتها.

وفى الباب السابع كتب مرقس أن عيسى أبرأ واحدا كان أصم وأبكم، وبالغ متى فى الباب الخامس عشر فجعل هذا الواحد جمعاً غفيرا. وقال يوحنا وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع، إن كتبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع المكتوبة.

وفى رواية إنكار بطرس اختلف مرقس مع الإنجيبيين الثلاثة، فعلى روايته أن جاريتين ادعتا أنه من تلاميذ عيسى، والرجال قيام، وعلى رواية لوقا جارية ورجلان.

وكان بطرس وقت سؤال الجارية أسفل الدار على رواية مرقس، وفي ساحة الدار على رواية متّى، ووسط الدار على رواية لوقا، وداخل الدار على رواية يوحنا.

وكان صياح الديك مرة بعد إنكار بطرس، ومرة أخرى بعد إنكاره مرتين على رواية مرقس، وثلاث مرات على رواية متّى ولوقا ويوحنا.

وروى مرقس أن المسيح قال قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثلاث مرات، يينما بحسب رواية متّى ولوقا أنه قال قبل أن يصيح الديك تنكرنى ثلاث مرات.

وكان جواب بطرس على سؤال الجارية على رواية مرقس لست أدري ولا أعرف

ماتقولین، وعلی روایة متّی ما ادری ماتقولین، وعلی روایة یوحنا لافقط، وعلی روایة لوقا یا امراة ما اعرفه.

وكان جواب بطرس على السؤال الثاني على رواية مرقس الإنكار فقط، وعلى رواية لوقا يارجل ما أنا هو، وعلى رواية متى كان بعد الحلف والإنكار ما أعرف هذا الرجل.

وكان الرجال القيام وقت السؤال خارج الدار على ما فَهِم مرقس، وكانوا وسط الدار على ما فَهم لوقا.

ويفهم من إنجيل مرقس أن عيسى كان على الصليب نحو الساعة السادسة، ومن إنجيل يوحنا أنه كان في هذا الوقت في حضور بيلاطس النبطي.

وكتب مرقس أن اللصين اللذين ُصلبا معه كانا يعيّرانه، وكتب ثوقا أن أحدهما عيّره والآخر زجره.

ويعلم من متى أن مريم المجدلية ومريم الأخرى لمّا وصلتا إلى القبر ، نزل ملاك الرب ودحرج الحجر عن القبر وجلس عليه، وقال لاتخافا واذهبا سريعا، ويُعلم من مرقس أنهما وسالومة لما وصلن إلى القبر رأين أن الحجر مدحرج، ولما دخلن القبر رأين شابا جالسا عن اليمين.

ويذكر مرقس فى الباب السادس عشر أن النساء أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس، بينما فى الباب العشرين من إنجيل يوحنا أن الظلام كان باقياو وكانت مناك امرأة واحدة.

ومن العنوان الذي كتبه بيلاطس ووضعه على الصليب في الأناجيل الأربعة أن مرقس قال ملك اليهود، ومتّى قال هذا هو يسوع ملك اليهود، ولوقا هذا هو ملك اليهود، ويوحنا يسوع الناصري ملك اليهود. والعجب أن لا يبقى هذا الأمر البسيط محفوظا عند إلانجيليين الأربعة ، فكيف يعتمد على حفظهم في الأخبار الطويلة؟

ويُعلَم من الباب السادس من إنجيل مرقس أن هيرودس كان يعتقد في حق يوحنا

المعمدان الصلاح، وكان راضياً عنه ويسمع وعظه ، وما ظلم عليه إلا لأجل رضا هيروديا، ويعلم من الباب الثالث من أنجيل لوقا أنه ما ظلم على يوحنا لأجل رضا هيروديا، بل لأجل رضا نفسه أيضا، لأنه ما كان راضيا عن يوحنا لأجل الشرور التي كان بفعلها.

ولقد اتفق مرقس مع الإنجيليين الثلاثة في أسماء أحد عشر من الحواريين ، ولكنه اختلف معهم في اسم الثاني عشر ، فقال إنه تداوس، بينما ذكر متّى أنه لهاوس اللقب بتداوس، ولوقا أنه يهوذا أخو يعقوب.

ونقل مرقس الصوت الذي سمع في السموات وقت نزول روح القدس على عيسى فقال إنه. أنت ابنى الحبيب الذي به سُرِرت. وقال متّى: هذا هو ابنى الحبيب الذي به سُرِرت. وقال لوقا: أنت ابنى الحبيب بك سُررت.

وفى الباب العاشر نقل مرقس أن ابنى زيدى طلبا أن يجلسا عن يمينه وعن يساره، يبنما نقل متى فى الباب العشرين أن أم ابنى زيدى هى التى طلبت هذا الأمر. ولو قارنا قصة المرأة التى أفرغت قارورة الطيب على عيسى فى الباب الرابع عشر من إنجيل مرقس، والباب السادس والعشرين من إنجيل متى، والباب الثانى عشر من إنجيل يوحنا، نجد فيها اختلافا من خمسة أوجه، الأول أن مرقس صرّح بأن هذا الأمر كان قبل الفصح بيومين، ويوحنا صرح بأنه قبل الفصح بستة أيام، ومتى سكت عن بيان ذلك. والثانى أن مرقس ومتى جعلا هذه الواقعة فى بيت سمعان الأبرص، ويوحنا جعلها فى بيت مريم. والثالث أن متى ومرقس جعلا إفاضة الطيب على الرأس، ويوحنا جعلها على القدمين. والرابع أن مرقس يفيد أن المعترضين كانوا الرأس، ويوحنا جعلها على القدمين. والرابع أن مرقس يفيد أن المعترض كان يهوذا. أناسا من الحاضرين، ومتى يفيد أنهم كانوا التلاميذ، ويوحنا أن المعترض كان يهوذا.

وفى رواية العشاء الربّاني ذكر مرقس فى الباب الرابع عشر كأسا واحدة، بينما ذكر لوقا كأسين، واحدة على العشاء وأخرى بعده.

وفى رواية الصَلْب ذكر مرقس فى الباب الخامس عشر أنه تم فى الساعة الثالثة، وصرَّح يوحنا فى الباب التاسع عشر أنه كان إلى الساعة السادسة عند بيلاطس.

ثم نكر مرقس أن المسيح صرخ بصوت عظيم إلهى الهى لماذا تركتنى، بينما قال لوقا أنه نادى بصوت عظيم وقال يا أبت في يديك استودع روحي.

ويُفهَم من كلام مرقس أن الذين استهزءوا بعيسى وألبسوه اللباس كانوا جند بيلاطس لا هيرودس، ويُعلَم من كلام لوقا خلافه.

ويُعلَم من كلام مرقس أنهم أعطوا عيسى خمرا ممزوجة بُمرٌ فلم يذقه، ويُعلَم من كلام الإنجيليين الآخرين أنهم أعطوه خلاً، ويُعلَم من متّى ويوحنا أنه سُقى هذا الخل.

وفى الباب السادس قال مرقس «لأن هيرودس نفسه كان قد أرسل وأمسك يوحنا وأوثقه فى السجن من أجل هيروديا امرأة فيليبس أخيه»، وهذا غلط لأن اسم زوج هيروديا كان هيرودس أيضا لا فيليبس كما صرح يوسيقوس فى الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه.

وفى الباب الثانى قال مرقس «فقال لهم أما قرأتم قط ما فعله داود حين احتاج وجاع هو والذين معه، كيف دخل بيت الله فى أيام أبياثار رئيس الكهنة وأكل خبز التقدمة الذى لايحل أكله إلا للكهنة وأعطى الذين كانوا معه أيضا»، وهذا غلط لأن داود كان منفردا ماكان معه أحد فى هذا الوقت، فقوله والذين معه غلط، وكذا قوله وأعطى الذين كانوا معه، ولأن رئيس الكهنة فى تلك الأيام كان أخيمالك لا أبياثار، وأما أبياثار فهو ابن أخيمالك، فقوله فى أيام أبياثار رئيس الكهنة غلط، فهذه ثلاثة أياثار مرقس فى آيتين.

ومن ذلك يتبين أن مرقس لم يكن معصوما عن الخطأ والنسيان، وكذلك لم يكن

معصوما في التبيلغ والتحرير، وأن أنجيله من ثم لم يُكتب بإلهام المسيح، لأن الغلط لايصبح أن يكون إلهاميا ومن جانب الله، وهو يوجد في هذا الإنجيل بلا ريب وكما عرفنا، أو أنه يوجد في ثلاثة من الأناجيل، لأن الأربعة تتضارب أقوالهم وليسوا على اتفاق.



#### Anthropomorphists المشيعة

هم الكتبة الذين حبّروا التوراة وأثبتوا لله عدداً كبيراً من الصفات الإنسانية، فقالوا إن له وجها ويدين وعينين وجسما يختلف عن الأجسام، فقد جاء في سفر التكوين «بقى يعقوب وحده، فصارعه رجل إلى مطلع الفجر، ورأى أنه لايقدر عليه.... وقال أطلقنى لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك أو تباركنى... وسأله يعقوب وقال عرّفنى اسمك. فقال لم سؤالك عن اسمى، وباركه هناك. وسمّى يعقوب الموضع فنوئيل قائلا: إنى رأيت الله وجها إلى وجه» (٣٢:٣٢ – ٣٠). وفي سفر الخروج «ثم صعد موسى وهارون... وسبعون من شيوخ إسرائيل، فرأوا إله إسرائيل.. وأكلوا وشربوا» (٤٢٤ – ٩٠)، وهذا تجسيم لاشك فيه، وتشبيه لا خفاء به، يحفل بأمثالهما التوراة.

ومشبهة المسلمين نقلوا التشبيه عن اليهود، ونسجوا على منوالهم، وأخذوا مقاله من مقالهم، ويبدو أنه سمة من تفكير اليهود، وقد نهاهم موسى عنه وحذّرهم منه، فقد جاء في سفر التثنية على لسانه «فانكروا جيدا أنكم لم تروا صورة ما يوم كلّمكم الرب في حوريب من وسط النار، لئلا تفسدوا وتعملوا لأنفسكم تمثالاً منحوتاً، صورة على شكل ما، شبه نكر أو أنثى... (٤: ٥٠ – ١٩)، ويقول أيضا «فكلّمكم الرب من وسط النار، فكنتم سامعين صوت الكلام وأنتم لا تدركون صورة بل صوتا فقط» (١٢:٤).

ولما عاب الإسلاميون على اليهود التشبيه، احتج متكلمو اليهود بما جاء مثله في

القرآن، كقوله عز وجل «يد الله فوق أيديهم» (الفتح ١٠)، «ويبقى وجه ربك» (الرحمن ٢٧)، «وجاء ربك والملك صفا» (الفجر ٢٢)، و«إلى أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة» (البقرة ٢٠٠)، وسائر ما فى القرآن من مثل هذا، ولكن هذا كله عند المسلمين على ظاهره بلا تكلف تأويل، وهو ليس بمعنى الجارحة، لكن على ظاهره من اللغة، وعُمْدَتُهم أن كل ذلك خبر عن الله تعالى لايرجع بشىء من ذلك إلى سواه أصلا، والبين من أمر الشرع أن هذه الصفات فى القرآن مسكوت عنها فلا يصرح فيها بنفى ولا إثبات، ويجاب من يسأل فيها بقوله تعالى «ليس كمثله شىء وهو السميع البصير» (الشورى ١١). ولو أن المسلمين التزموا عدم الخوض فى تفسير الآيات التى تكاد تنسب إلى الله بعض الصفات التى تتنافى مع فكرة تنزيههم له، وفوضوا المراد منها إلى الله بعد تنزيهه عن كل شبّه بالإنسان أو المخلوق، لمانشأت بدعة الصفات التى التي التي التي التي التي الله بعد تنزيهه من اليهود.

ويقول الفيلسوف اليهودى الأندلسى موسى بن ميمون أن ظهور التشبيه بين اليهود كان بين فئة القرّائين حينما تمسكوا بحرفية نصوص التوراة التى توهم بتصورات جسمانية لله تعالى، فوقعوا فى التجسيم والتشبيه، وهذا أمر يخالف الواقع فعلا، حيث أن التوراة تحفل بالنصوص التى تجزم به. وأما ابن ميمون ومن ذهب مذهبه من الفلاسفة فقد حاولوا نفى التشبيه عن اليهودية الذى صرح به المفسرون دون الفلاسفة. ومن المفسرين اليهود انتقل التشبيه إلى الشيعة المسلمين من خلال السبئية وزعيمهم اليهودى عبد الله بن سباً.

والظاهر أن التشبيه، كفكرة وفرقة، قد كان ظهوره في الإسلام أبعد من السبئية، لأن الرسول عليه السلام حدِّر من الروافض وقال «الروافض يهود هذه الأمة»، لأنهم أخذوا التشبيه من اليهود، أو أنهم أشبهوا اليهود في القول بأن الله قد تجسد، وأنه ظهر بصورة البشر.

ويكاد ينعقد الإجماع بين مؤرخي الفلسفة اليهودية على أن التشبيه قد عرفه الإسلام في عهد الرسول من خلال يهود المدينة ومناقشاتهم مع المسلمين.

وحتى فى المسيحية كان دخول التشبيه بواسطة شاول اليهودى الذى دعا نفسه بولس الرسول، وقام بنفس دور عبد الله بن سبأ فى الإسلام، وقال بالوهية المسيح، مع فارق أن السبئية وحدهم أقرّوا ابن سبأ على تأليهه لعلى بن أبى طالب، بينما أقرّت المجامع الكنسية كلها شاول على تأويله بالوهية المسيح، وفى ذلك يقول برترائد رسل فى تاريخه للفلسفة الغربية: إن التشبيه من أهم العناصر اليهودية فى المسيحية، ولو كانت اليهودية قد زالت فى ظل أنطيوكوس الرابع لأعوزت المسيحية التربة التى نمت فيها بذورها، ولما استطاع شاول أن يزعم أن المسيح هو الله أو ابن الله.



#### Baptists الغنسلة

إحدى طوائف فرقة الكسائيين، وقيل هم الكسائيون، وقيل هم ليسوا يهودا وهم بالأحرى الصابئة، وقيل إن الماندائية Mandaiia أخذوا عنهم. وقيل إنهم يهود على الحقيقة، يقولون بإله واحد، ويطبقون شريعة موسى، غير أن كتابهم هو كتاب الكسائيين.



## المقاربة Maquaribat

فرقة، على ما جاء عند الشهر ستاني، زعمت أن الله تعالى خاطب الأنبياء عليهم السلام بواسطة ملك اختاره وقدّمه على جميع الخلائق، واستخلفه عليهم. وقالوا كل ما في التوراة وسائر الكتب من وصف الله تعالى، فهو خبر عن ذلك الملك، وإلا فلا يجوز أن يوصف الله تعالى، فموسى عليه السلام تكليما هو ذلك

الملك، والشجرة المذكورة في التوراة هي ذلك الملك، وأن الله يتعالى عن أن يكلم بشراً تكليما. وحملوا جميع ما ورد في التوراة من طلب الرؤية من أمثال: وشافهت الله، وجاء الله، وطلع الله في السحاب، وكتب التوراة بيده، واستوى على العرش استقرارا، وله صورة آدم، إلى غير ذلك، على ذلك الملك.

وقالوا ویجوز فی العادة أن یبعث الله ملکا روحانیا من جملة خواصه، ویلقی علیه اسمه، ویقول هذا هو رسولی، ومکانه فیکم مکانی، وقوله قولی، وأمره أمری، وظهوره علیکم ظهوری، كذلك یكون حال ذلك اللّك.



## Al Mukammas

(نحو سنة ٩٠٠م) داود بن مروان المقمص، من أوائل الناهلين من الثقافة الإسلامية، وكان عراقيا من الرقة، تعلم علم الكلام من المعتزلة. وقرأ أرسطو على العرب، وذهب مثلهم مذاهب الأفلوطينيين.

وكان فى بداية حياته قد تحول إلى المسيحية، ربما ليتعلم على رهبانها فى نصيبين. وقيل إنه تنصر حقيقة، لكن قراءاته فى التوحيد الإسلامى أعادته إلى اليهودية، منكرا على النصارى تثليثهم وتضارب أناجيلهم.

وكتابه «عشرون مقالة» من أهم مصنفاته، كتبه بالعربية، وبه صار المقمص أول فيلسوف يهودى يستخدم السلوب عن المسلمين، وهو بهذا يعد واضع اللاهوت السلبي في اليهودية. وهو يبدأ بصيغ عن المدرسة الكلامية، وينتهى إلى تصور أفلاطوني محدث، فيقرر أن الله موجود، وهو واحد، ولكن وحدته ليست هي وحدة الجنس ولا النوع ولا العدد ولا المركب، فليست هناك ذات مشابهة لذاته، وقولنا إن الله حي لايعني أن حياته تختلف عن ذاته، وإلا انتهينا إلى شيء مثل التثليث المسيحي. وإنما نعني به أنه حي بحياة هي هي ذاته، وهذه العبارة هي نفسها عبارة المعتزلة

التى تقول إن الله حى لا بحياة، فصفات الله لا تحدد تنوعا فى ذاته، ولكننا نقصد بها أن ننفى عن الله نقائص معينة، ولذلك ينسب المقمص إلى أرسطو قوله إننا عندما نتحدث عن الله فإن الصفات السالبة تكون أصح من الصفات الموجبة.



## Waverers المناتقول

من النافقاء العبرية والعربية، إحدى جحرة اليربوع، يكتمها ويُظهر غيرها، وهو أصل النفاق، والمنافق من يظهر الإيمان ويخفى الكفر، واسمهم أيضا بالعبرية Minim أى المتماينون مفردها min من المين العبرية والعربية، وهو الكذب، فهم الكذّابون. وهم فرقة رفضهم اليهود والنصارى، قالوا فيهم أنهم يعبدون إلهين فهم من المشركين، ونسبوهم إلى أهن الباطن أو الغنوصية، ويبدو أنهم كانوا صدوقيين التزموا الدمون الدمون ولم ينكروا المسيح، ولكنهم لم يعلنوا عن اعتقادهم وسايروا هؤلاء وأولئك تقاة، يريدون بذلك أن يصدقوهم فيما يفعلون ويقولون، حتى اغتروا بهم واعتقدوا أنهم على دينهم، وربما اقتدوا بهم، فحصل بهذا ضرر كبير كما يقول مؤرخوهم. ويبدو أن ظهورهم كان نحو سنة ٨٠ ميلادية، واستفحل ضررهم في القرن الثاني فكانت فتنة بين الناس، وربما كانت فرقتهم هي التي قصد إليها الشهر ستاني بتسميته الفرقة الدوستانية أو كانت فرقتهم هي التي قصد إليها الشهر ستاني بتسميته الفرقة الدوستانية أو الكاذبة، أتباع الألفان، وكانوا يقولون إن الثواب والعقاب في الدنيا.



## المندانية Mandaeans

باطنية اليهود، وينكر مؤرخو اليهود يهوديتهم على أساس أنهم ثنوية، إلا أنهم موحدون، والخالق عندهم اسمه الله بصيغته العربية، وهو نور السموات والأرض فاضت منه المخلوقات.

وقيل إنهم فرقة من نصارى اليهود، والمنداثية أنفسهم يقولون إنهم نصارى، والنصارى فى التاريخ فرقة يهودية أقرّت بالوهية المسيح، غير أن المنداثية ينكرون أن يكون المسيح ابن الله، وكتابهم «السفر الكبير» أو الجيئزا Ginza يطرح نظرية فى الخلق كنظرية سفر التكوين، ويذكر أسماء موسى ويوحنا وأدم وحواء وغيرهم بنطق يقرب من العربية. وفى كتب المنداثية المتأخرة يذكرون النبي محمد، ولكنه ذكر لا يدل على معرفة بتعاليم الإسلام. وهم ينوهون بيوحنا المعمدان ويسمونه يحيى لأنه من الزاهدين المغتسلين، وكان المنداثية من المغتسلين، وتشبه شعائرهم فى الصلاة شعائر اليهود.



#### Messianism المسيحانية

(أنظر المهدى المنتظر)



#### مندلسون Mendelssohn

(۱۷۲۹–۱۷۲۹) موسى مندلسون، ألمانى أطلقوا عليه موسى الثالث، حيث الأول هو: النبى مـوسى؛ والثاني: موسى بن ميمون أكبر فلاسفتهم فى دائرة الثقافة الإسلامية؛ وأما مندلسون فهو: مؤسس حركة الاستنارة «الهاسكلاه Haskalah» التى تدعو إلى تثقيف اليهود بالثقافة العلمانية، كسبيل للاندماج فى مجتمعاتهم والأخذ بأسباب الحضارة الجديدة، بالإضافة إلى الثقافة العبرية التى هى خاصتهم القديمة، وأهم عناصرها اللغة العبرية وعاء هذه الثقافة، وليس اللغة اليديشية التى كانت شائعة بين يهود أوروبا أنذاك.

وفلسفته التي يقوم عليها تعليمه: أن اليهود عزلوا أنفسهم في جيتو عقلي يتوازي

مع الجيتو السياسي الذي فرضه عليهم الأغيار، وأنه لكى يتحرر اليهود من الجيتو السياسي لابد أن يحطموا الجيتو العقلى الموازى. ولأن مندلسون عقلاني فقد رفض الإقرار بما يتنافى من اليهودية مع العقل. وهو يؤسس الإيمان على العقل، ويجعل من الدين اليهودي دينا عقليا رسالته الأخلاق، ويقول إن الناموس مجموعة من القوانين الأخلاقية، ولذلك فقد ترجم أسفار موسى الخمسة والمزامير ونشيد الأنشاد إلى الألمانية، ليجعل مضمون هذا الدين في متناول الجميع، وكتب تعليقا مستنيرا على العهد القديم، وكانت مصنفاته من أهم عوامل نشر تعاليم «دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون، حيث اعتبره بمثابة توراة عصرية وخطوة بالغة نحو الدخول إلى ثقافة العصر والأخذ بأسباب الحضارة العلمية اليونانية الطابع.

وفى كتابه «أورشليم» (١٧٨٣) قال إن اليهودية التى يفهمها ويدعو إليها تقوم على مبادىء ثلاثة مى: الإيمان بالله، وبالعناية الإلهية، وبخلود الروح، وهى المبادىء التى تقوم عليها أية ديانة كتابية، ومن ثم فاليهودية لاتختلف عن غيرها، واليهودى لذلك كالمسيحى، وليس من ثمة مايبرر اضطهاده.

وجرّه قوله ذلك إلى نقاش لاهوتى مع كاتب مسيحى يدعى يوحنا كاسيار لافاتر Lavater ، دعاه فيه الأخير إلى اعتناق المسيحية طالما أن المسألة بهذه البساطة، وإلا فليعلن أنه لايعتقد بصحة المسيحية، وانبرى مندلسون يقول إن عصر التنوير لايؤمن بالتثليث لأنه يتنافى مع العقل، ولكنه يؤمن بوجود إله ذاته واحدة غير منقسمة، وهو ما يتفق مع ما تقول به اليهودية دون المسيحية.

وفى كتابه «محاضرات فى وجود الله» (١٧٨٥) ذهب مندلسون إلى التدليل على وجود الله بالحجة الأنطولوجية وبدليل الصانع، مخالفا بذلك كنط الذى اعتبرهما دليلين غير كافيين، ولكنه وكنط يتفقان فى الناحية الأخلاقية والاستاطيقية، ويوافقه مندلسون على رهانه الأخلاقي، فوجود الأخلاق أو الأمر الخلقي يقودنا إلى الفرضية

بوجود علّة متناسبة أو بوجود الله كشرط ضرورى لإمكانية الخير الأعلى، ويجد مندلسون أن هذا البرهان خير دليل على صحة اليهودية، لأنها في مضمونها أخلاقية، وهي خير برهان على وجود الله كمسلّمة للعقل العملي.

وفى كتابه «فيدون Phädon» (١٧٦٧) الذى ألفه على منوال محاورة أفلاطون الشهيرة، ذهب إلى القول بأن الروح جوهر بسيط، ومن ثم فهى لاتقبل الفناء. وبسبب الطريقة التى اتبعها فى طرح أفكاره فى هذا الكتاب أطلق عليه ليسنج اسم «سقراط الإغريقى، اليهودى»، لدمامته أولا، ثم لما أظهره من حكمة تقارب بينه وبين سقراط الإغريقى، واتخذه لذلك مثالا لبطله ناتان فى روايته «ناتان الحكيم». وهو قول حق لأن مندلسون يقرب فى الواقع من الحكيم أكثر من الفيلسوف، وأفكاره الفلسفية خليط من لايبنتس، وكرستيان ولف، وألكسندر بومجارتن، وشافتسرى، وبيرك، وديبوس، وموبيرتيوس. وقيل إن كتاباته كانت إرهاصا للكنطية، ولعل هذا نفسه هو الذى يجعل دعاته يعقدون صلة بين فلسفته والكنطية، ولعله أيضا ما يشد الكثيرين من فلاسفة اليهود إلى الفلسفة الربانية الكنطية المحدثة، يحاولون بها مرة أخرى الدعوة بطريقة مباشرة إلى الفلسفة الربانية التى بدأها موسى بن ميمون وواصلها مندلسون، ثم أحاد هاعام، وأخيرا مارتن

ورغم وصف مندلسون بأنه من دعاة التحرير والعلمانية والتسامح، إلا أنه لم يكن يطلب حرية العقيدة لكل فرد حقيقة، بقدر ما كان يطالب بها لليهود كأقلية في مجتمع مسيحى.

وقد فهم اليهود المعادون للاستنارة والاندماج، من وقت موسى بن ميمون حتى الآن، أن إقامة العقيدة على الضمير والتصور الأخلاقي من شائه تأكيد فردية اليهودي، وتحرره من التبعية القومية بالتالي، وهو ما يعارضه مفكرو الصهيونية، على أساس أن هذه الدعوة تفصل الدين عن القومية، ويدللون على تهافت دعوة مندلسون بتنصّر أولاده

إلا واحدا، ومن نسلهم كان المؤلف الموسيقى فيلكس مندلسون (١٨٠٩ - ١٨٤٧) الذى نشأ تنشئة مسيحية خالصة، فلو كانت فلسفة الاستنارة التى دعا إليها سليمة لما حدث ذلك مع أهل بيته الذين هم خاصته، ولايمكن لأفكار الاستنارة إلا أن تؤدى إلى اختفاء اليهودية كقومية، وإلى ذوبان اليهود في مجتمعاتهم، وهي مغالطة أساسها التعصب، لأن مندلسون حقيقة قد أنشأ مدرسة لتعليم أطفال اليهود في برلين مختلف العلوم الحديثة، ولكنه عارض التعليم المشترك بين اليهود والأغيار على أساس أن ذلك من شأنه أن يصرف اليهود عن تفردهم الذي هو دينهم وخاصتهم.

## \* \* \* Messiah المحدى المنتظر

اسمه عندهم وفى الأرامية المشيح، وفى اللاتينية والعربية هو المسيح، ومعناه المسوح بالزيت على عادة شعوب الشرق الأوسط القديمة فى تعميد ملوكهم، وتطور المعنى بعد السبى ليعنى المُهدى (بضم الميم) المُنتَظر، والمهدية messianism أو المسيحانية هى فلسفته أو حركته، ومعنى المهدى أنه المُخلّص الذى يحرر اليهود من العبودية لمضطهديهم، ويعيدهم من المنفى، ويحكمهم بالشريعة فيعم العدل، ويسود السلم، وتخصبُ الأرض.

ومن الطبيعى أن يكون الشتات هو وحده البيئة الملائمة التى ينبغى أن تنمو بها بذرة الأماني المهدية، فإن النظرية منذ بدايتها احتجاج على النفى، واستنكار لمناهضة الأمم لحق اليهود الإلهى في العودة إلى أرضهم، ولإبطالهم لهذا الحق بالقهر والاغتصاب اللذين أصبح اليهود من وجهة نظرهم ضحية لهما.

وكان ظهور هذه العقيدة بما تنطوى عليه من آمال وأمان كزفرة يصعدونها فى غمرات الحالات السياسية والاجتماعية التى لم تنقطع ثورتهم عليها، واعتمادهم فيها على أحاديث تسمى كما عند المسلمين أحاديث آخر الزمان، وتنتثر فى كتب الرؤى وخاصة فى سفر دانيال.

والمهدى المنتظر عندهم من نسل داود النبي في رأى، وقيل بل هو داود نفسه يبعثه الله ليعمل سيفه البتّار في أعداء الشعب المختار، وليقيم دولتهم، وأنه سيقُدُم راكباً

السحاب، أو ممتطياً حماراً كدأب الأنبياء في تواضعهم، وهو قول يذكرنا بوصف عبد الله بن سبأ اليهودي مؤسس التشيع عن علي بن أبي طالب.

وقيل إن المهدى هو سليمان الذى سيبعث، وقيل بل اسمه داود من غير أن يكون نفسه النبى داود، وقيل إن ميلاده سيكون فى بيت لحم، وقيل إنه وُلِد فى أورشليم يوم خراب المعبد، ولايزال على قيد الحياة منذ ذلك الحين فى مكان خفى، حياً لايراه الناس، وسيظهر فى آخر الزمان. ونظريتهم كنظرية الإمام الخفى عند الشيعة، والرجعة عند هؤلاء وأولئك إحدى عناصرها، وفكرتها عند الشيعة من الإسرائيليات ويتأثير قول اليهود برجعة إيليا النبى الذى رُفع إلى السماء، وهم يؤمنون بأنه لابد راجع إلى الأرض فى آخر الزمان ليقيم الحق والعدل، وكان إيليا نموذج أئمة الشيعة المختفين الغائبين الذين يحيون فلا يراهم أحد، وسيعودون يوما كمهديين منقذين للعالم، وإن كان أمل السنة كذلك يعتقدون بمجىء مُصلح إلى العالم فى آخر الزمان يبعثه الله، ويسمونه أيضا بالإمام المهدى، ويعتمدون فى اعتقادهم على عدد من الأحاديث أوردها أبو داود فى سننه، ولكن نظريته عندهم لم تصل إلى مرتبة العقيدة الدينية، ويرفضون العقدة المهدية على صورتها الشبعية أو اليهودية.

ويرى جولدتسهير في كتابه «العقيدة والشريعة في الإسلام» أن نظرية المهدى المنتظر أكمل عند الشيعة في بيئات التُقَى والورع بعكس ظهورها عند اليهود في بيئات الاضطرابات السياسية.

ويهزأ أهل السنّة بفكرة الإمام المختفى وحياته الطويلة. والأحاديث التى يعتمد عليها اليهود كانت دائما مثار بحث من قبل فقهائهم ومتصوفيهم، ودبّروا لها الحسابات التأويلية لتحديد وقت ظهور المهدى المنتظر. وقد سار متصوفة المسلمين والشيعة على منوال اليهود، وانتهجوا مثلهم تأويلات قبالية لآيات القرآن وسوره، وتجميعات للحروف والأعداد قصدوا بها تحديد اللحظة التى سيظهر فيها.

وقد ندّد المعتدلون من هنا وهناك بمن سمّوهم بالوقّاتين، ووصموهم بالخداع والتدجيل، وحظروا الاشتغال بهذه المسائل الدقيقة استنادا على أقوال وروايات إسنادها ضعيف. ويورد مسلم والبخارى أحاديث كثيرة عن الدجّال في باب الفتن. وقد ظهر دجّالون كثيرون عبر التاريخ اليهودي، نذكر منهم في البلاد الإسلامية أبا عيسى الأصفهاني الذي ظهر في عهد الخليفة الأموى عبد الملك بن مروان، وداود

الرائي الذي ظهر في كردستان (١١٣٥)، ومنهم، مِنْ وجهة نظر اليهود، المسيح عيسي بن مريم، وقد صلبوه كقولهم عقاباً له.

ويعد كتاب «زربابل» من أفضل المؤلفات اليهودية في هذا الباب، وهو من مصنفات كاتب مجهول في أواخر القرن السادس أو أوائل السابع الميلادي. وزربابل هذا الذي سمني الكتاب باسمه كان النبي حَجَّى قد ظنه المهدى المنتظر، فقد عاد باليهود من بابل وبني المذبح ووضع أساس الهيكل ووليئ أمر أورشليم.

وقيل إن دولة المهدى أو فردوسه الأرضى ستعمر ألف سنة، ومن هؤلاء الألفيين من يرى أن مجىء المهدى يكون متمماً للألفية وفى ختامها، وأما افتتاح الألفية فيكون على يد سابق للمهدى من بيت النبى يوسف يقدّم له ويموت دفاعاً عن الملة.

وتعتقد طائفة من المسيحيين في الالفية، ويقولون إن رجوع اليهود إلى فلسطين يعنى رجوعهم إلى الله، ومن ثم إمكان هدايتهم إلى المسيحية.

ويقوم إيمان اليهود بدولة أخر الزمان على دعوى أن نهاية التاريخ لن تنصلح إلا بما انصلحت به بدايته، وأن بداية التاريخ كانت الخروج من أرض العبودية في مصر، والدخول في أرض الميعاد، ولذا ستكون نهاية التاريخ هي الخروج من أرض العبودية في كل مصر، والدخول أيضا في أرض الميعاد، أي أن النهاية لابد أن تتسق مع البداية.

وفلاسفة اليهود متفقون على القول إمّا بالعودة الشخصية للمهدى، وإمّا بقيام دولته أو فردوسه دون المهدى نفسه، ويسمى موسى هيس هذا العصر الذهبى سبّت التاريخ.

ومهدى الفلاسفة عند برجسون هو الوثبة الميوية، وعند برنشفيك هو الوعى المطلق، وليست الماركسية إلا طوبيا مهدية لاتختلف في مضمونها عن التصورات الدينية التقليدية إلا من استبعاد شخصية المهدى نفسه. والصهيونية كذلك أيديولوجية مهدية دون المهدى، فأصبح من الممكن أن تؤلف بين المؤمنين والملحدين، وأن تكون الصهيونية هي النسخة اللادينية من المهدية، وهي محاولة لاسترجاع العصر الذهبي

عن طريق العنف السياسى دون انتظار لمبعوث إلهى، ومن ثم تعمل باستمرار على إذكاء المشاعر والتوقعات المهدية لدى اليهود فى كل بلاد العالم، بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد، وعدم الانتماء لبلادهم، حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان، فيسهل إدخالهم فى ماضى التاريخ، وتهجيرهم إلى فلسطين.



## الميديجو Elijah del Medigo

(نحو ٢٥٠١- ١٤٩٧) أليشع بن موسى الميديجو، إيطالى من مواليد كريت، تخصّص فى الدراسات الإسلامية، وتوفر على ترجمة أغلب كتب ابن رشد إلى اللاتينية، وقيل إنه من خلاله غالباً عرف علماء عصر النهضة ابن رشد وكتاباته، ومصنفه «تعجيص الديانة» ينقل فيه عن ابن رشد وجهة نظره التى يطرحها فى مؤلفه «فعمل المقال فيما بين الدين الدين الدين والفلسفة.

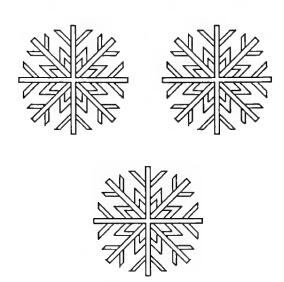



## الناربوني Narboni

(توفى سنة ١٣٦٢) موسى بن يشوع، وشهرته موسى الناربوني، ولد بناربون من أعمال الجنوب الفرنسى، وعاش ابتداء من ١٣٤٤ متنقلا بمدن أسبانيا، وبها كتب شروحه على كثير من النصوص الإسلامية، أخصتها مقاصد الفلاسفة للغزالى، وحيّى بن يقظان لابن طفيل، وأغلب كتب ابن رشد، وكتاب دلالة الحائرين للميموني. وهو يميل لابن رشد ميلاً ظاهرا ويعارض به اتجاهات الميموني لصبخ اليهودية بالأفلاطينية التي ينقلها عن ابن سينا والفارابي. ورغم عقلانيته لم يستطع أن يتخلص من الحلول والتشبيه الإسرائيليين، وله شطحات باطنية تسرى إليه من القباليين اليهود، ومن يوسف بن وقار صاحب المقالة الجامعة في بيان الفلسفة والشريعة.



## النسخ Abrogation

هو إزالة الشريعة للشريعة ورفعها، وتُبطله فرقة الربّانية ولا تجعله ممكنا، ويجيزه الفلاسفة العقليون ولكنهم لايوقعونه.

وعُمدة المبطلين للنسخ أن الله يستحيل منه أن يأمر بالأمر ثم ينهى عنه، والإلا لعاد الحق باطلا والباطل حقا، ولاستحالت الطاعة معصية والمعصية طاعة، وعابوا على القرآن بعضه ينسخ بعضه بما يعود على الله بالتناقض والتكاذب.

وقد فات هؤلاء أن النسخ في العقيقة هو بيان وتخصيص في الأزمان، فالشرائع أوامر لوقت محدود بعمل محدود، فإنا خرج ذلك الوقت عاد ذلك الأمر منهياً عنه، كالعمل عندهم هو مباح يوم الجمعة محرمٌ في السبت، ثم يعود مباحاً يوم الأحد. وكالصيام والقرابين. وهذا هو نسخ الشرائع في حقيقته، إذ ليس معناه إلا أن يأمر الله بالعمل مدة ثم ينهي عنه بعد انقضائها، ولا فرق بين أن يعرف الله تعالى ويخبر عباده بما يعرف، ويريد أن يأمرهم به قبل أن يأمرهم به، ثم بأنه سينهي عنه بعد ذلك، وبين أن لا يعرِّفهم به، إذ ليس عليه تعالى شرط أن يعرَّف عباده بما يريد أن يأمرهم قبل أن يأتي الوقت الذي يريد إلزامهم فيه بالشريعة. ثم إن العلَّة التي أوجبت بها الربانية إرسال موسى لا تزال باقية، وإلا لم تقم حجة موسى على أصحاب نوح، ولا على من أقرّ بإبراهيم وأنكر موسى، وهذه العلة هي جهل الناس بحقيقة الدين وإنكارهم لتوحيد الباري تعالى في كل عصر وحين. ويقر التلموديون أن موسى قد استخلف، وتواترت الأنبياء بعده بنصوص التوراة، ومنهم يشوع وإرميا وحزقيال ودانيال وغيرهم، ولو أنكروا عيسى ومحمداً عليهما السلام لكان للسامرية، وهي إحدى فرق اليهود، نفس الحق الذي أنكروه عليهم، والسامرية تنكر الأنبياء اليهود جميعاً بعد موسى.

#### \*\*\*

#### النصاري Nazarenes

فى الاصطلاح هم الفرقة التى أقرّت رسولية بولس، وقبلت إلهية المسيح بدعوى أنه مولود مريم العذراء، ويصفهم الربّانيون بانهم هراطقة اليهود. وكانوا يقرأون النسخة العبرية لإنجيل متّى، ولكنهم حافظوا على ناموس موسى وشريعته، وإن لم يلزموا بها السيحيين من غير اليهود.

وكانت فرقة المندائية يقولون إنهم نصارى كذلك، والمندائية لاتنكر المسيح ولا تؤلهه، وتعيب على المسيحيين تجديفهم على الله بقولهم إن المسيح ابن الله.





#### Hess

(۱۸۱۲ - ۱۸۷۰) موسی هس، اشتراکی ألمانی، کتابه الرئیسی «روما والقدس» (١٨٦٢)، وكان عنوانه الأصلي «إحياء إسرائيل»، قيل اشتراكيته فلسفية لأنها تحقيق لجوهر الإنسان يقوم على جعل العمل الحر أساس الاجتماع. وقيل فلسفته **أخلاقية** لأن المشكلة الإنسانية فيها لا يحلّها الصراع الطبقي، ولكنه التعليم وتنظيم العمل، ومن ثم فهي تطبيق للأخلاق، أو هي ممارسة أخلاقية أو أخلاق عملية، وقيل اشتراكيته يهودية، ويشير بالصهيونية، لأنه يعتبر اليهودية ديانة فوق الطبقات، فإذا كان التاريخ يصنعه الصراع بين الأجناس البشرية والطبقات الاجتماعية، فإن الصراع بين الأجناس كان الأصل، بينما الصراع بين الطبقات يأتى في المرتبة الثانية، وكان الجنسان الأرى والسامي هما أكبر الأجناس التي أسهمت في صنع التاريخ، وكان إسهام الأربيين دائما هو تفسير الحياة وتجميلها، بينما أضفى الساميون عليها معانى الأخلاق والقداسة، وغاية التاريخ أو نقطة الوصول النهائية فيه، أو ما يسميه هس سبت التاريخ، هو وحدة كل الأجناس والطبقات وتعاونها وتآلفها، واليهود أقدر الناس على المزج بين كل القوى التي تساعد على بلوغ هذا الهدف، بحكم انتشارهم في العالم، واشتراكهم في كل الحضارات، وإذا وعي الشعب اليهودي رسالته الخاصة هذه فإنه سيشعر بقوميته، وسيحفزه ذلك على العودة إلى فلسطين، ليبنى على أرضها تجمعات استيطانية زراعية وصناعية وتجارية، مبادؤها موسوية اشتراكية، تكون مراكز للوعى العالمي، وتستنفر الأجناس المضطهدة إلى الثورة، وتجمعها في وحدة نواتها القدس، تصنع مع روما العاصمة القديمة للعالم **محور روما القدس** الجديد،

## \* \* \*

## هيرش Samson Hirsch

(١٨٠٨ - ١٨٨٨) شمشون روفائيل هيرش، الداعية والمنظّر للسُنيّين المحدثين، وهي حركة ظهرت بفرانكفورت بألمانيا وانتشرت منها إلى كافة بلدان أوروبا، هدفها الدعوة إلى الأخذ بأسباب الحضارة مع التزام الشريعة كما تفسرها سُنّة السلف.

وقد طرح هيرش أفكاره في كتابه «تسعة عشر خطاباً عن اليهودية» طالب فيه بالعمل بما جاء في التوراة المكتوبة والشفاهية، وقال إنه لا تعارض بين أن يكون المرء يهوديا وأن يكون ولاؤه في نفس الوقت للدولة التي يساكنها، وعلّل ذلك بأن اليهودية ليست قومية ولكنها دين يجمع إليه اليهود، ولن يكون اليهود شعبا إلا بنزول المسيح الموعود الذي سيصهرهم ويحولهم إلى شعب بالكامل.

وقال هيرش إن العقلانية والعلم لايتنافيان مع الشريعة، بل إنهما ليمهدان إلى فهم الشريعة وتطبيقها بالطريقة الصحيحة، وقال إن الفساد لم يتسرب إلى اليهودية إلا بفعل بفعل الاعوات الإصلاحية أو ما يسمى اليهودية الإصلاحية التى انساق إليها بعض اليهود ففسدوا، ومن ثم وُجِدت اليهودية الفاسدة بفسادهم، فأية دعوة إصلاحية تنطلق من خارج اليهودية هى مذاهب وفلسفات من إبداع الإنسان، وأية حكمة إنسانية لايمكن أن ترقى إلى حكمة الله، والتوراة هى كلام الله، كتبها حرفا حرفا، ومن ثم لاينبغى تعديلها ولاتبديلها ولا تطويرها، مهما كانت الحجج والدفوع والذرائع، لأن أية محاولة لذلك ستؤدى إلى انحلال اليهودية وإفراغها من مضمونها الديني، واليهودية ديانة، ولاينبغى التعلل بالحاجة إلى تيسير الشريعة وتبسيطها ليفهمها الناس، ولتساير العصر، فالواجب أن يرتفع الناس والعصر إلى مستوى الشريعة، لا أن تهبط الشريعة إلى مستوى الناس والعصر، ولذلك دعا هيرش أتباعه إلى عدم مخالطة الإصلاحييين،

وإلى تنظيم أنفسهم في جماعات مستقلة، ومن ثم كان إطلاق اليهود الآخرين عليهم اسم الانقصاليع.



#### A Samuel Hirsch

(١٨١٥- ١٨٨٩) شعوئيل هيرش، ألمانى، من المفسرين للدين اليهودى فى ضوء الفلسفة الهيجلية، وهو إصلاحى، ترأس مؤتمر الإصلاح اليهودى الذى عُقد فى أمريكا سنة ١٨٦٩، وكتابه «فلسفة دين اليهود» يتمثل فيه بشكل ظاهر منهج هيجل وغايته من التفلسف، ويقول إن قوام فلسفة الدين تحويل الوعى الدينى إلى حقيقة فلسفية، وإن كان هيرش يختلف مع هيجل فى تقديمه للحقيقة الدينية حيث يجعلها صنواً للحقيقة الفلسفية.

ويرى هيرش أن الإنسان لا يعى نفسه كذات إلا عندما يعى حريته، وتظل هذه الحرية تصوراً لا يتحقق إلا عندما يؤمن بالله من خلال ديانه منزّلة، فإذا عقد السيادة لطبيعته وحواسه على تفكيره وقلبه فإنه يفقد حريته ويجعلها لاحقة وخاضعة لطبيعته وهذا ما حدث في الديانات الوثنية التي جعلت من الطبيعة المطلقة مبدأ، بعكس الديانات المنزّلة التي أضفت كرامة على الإنسان وجعلته مسئولاً، ومن ثم حراً، وليس الله فيها إلا واهب ومريد هذه الحرية، فهو يريد الإنسان أن يكون حراً لأنه يريده أن يكون مسئولاً، وكلما نزّمت الديانة الله كلما جعلت صورته كواهب لهذه الحرية ومريدها أكمل، ولذلك كانت المسيحية ديانة متوسطة بين اليهودية والوثنية، لأن المسيحية والوثنية، لأن المسيحية والوثنية، لأن المسيحية الوثنية لا تجعلان الله مبدأ للحرية، وإن كانت المسيحية تقول ذلك بدرجة أقل من الوثنية. وكانت المسيحية في بداية ظهور المسيح نسخة من اليهودية، أو أنها كانت هي نفسها اليهودية، ولكن تعاليم شاول المدعو بولس الرسول، وما أدخله من أفكار غريبة على هذه الديانة هي التي باعدت بين الديانتين، ومن ثم لو استبعدنا ما أقحمه بولس

على هذه الديانة هى التى باعدت بين الديانتين، ومن ثم لو استبعدنا ما أقحمه بولس الرسول على المسيحية لعادت ديانة توحيدية ورافداً من روافد اليهودية. وليس أدلّ على صدق اليهودية من استمرار شعبها فى الوجود حتى الآن، فاستمرار هذا الشعب هو معجزة إلهية، وكان الله يظهر نفسه لشعبه من خلال أنبيائه ومعجزاته بهم ولهم، وهو الآن يظهر نفسه من خلال معجزة واحدة هى مشيئته التى تحققت بأن جعل الشعب اليهودى يستمر رغم كل شىء.





#### یافث Japheth

(نصو ٩٢٠ - بعد ١٠٠٥م) أبو على يافث، اشتهر بتفسيره لسفر الخروج على طريقة علماء الكلام المسلمين وانتقد موسى بن ميمون مذهبه، وقال فيه إن الذى نجده عنده وأمثاله من الربانيين والقرّاءين من يهود العراق من الكلام في معانى التوحيد، إنما هو أمور أخذوها عن المتكلمين المسلمين، وخاصة المعتزلة والأشعرية، أما علماء يهود الأندلس فيستمسكون كلهم بأقاويل الفلاسفة، ولايسلكون مسالك المتكلمين.



#### اليهودية Judaism

كفلسفة أساسها التوراة، يقولون إنها الشريعة وكل التراث، والشريعة هى تعاليم موسى التى تلقاها فى سيناء، ولكن اليهودية أشمل من ذلك، لأنها روح الشعب الذى توجه إلى سيناء فتسلم هنالك الشرائع، وروح الشعب أقدم من موسى، لأنها روح الآباء إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب، وقد جاء فى التلمود أن حديث من يعش فى أرض الميعاد توراة، فربطوا بين التوراة والشعب والأرض فى مشلك تنهض عليه اليهودية.

وقالوا إن الشعب اختار الله لعبادته، فاختار الله الشعب ليكون شعبه المقدس، وقد جاء في التوراة: «لأنك شعب تقدّس الرب إلهك، قد اختارك الرب لتكون له شعباً خاصاً فوق جميع الشعوب الذين على وجه الأرض» (تثنية ٢/١٩)، وجاء في التلمود

...

«لماذا اختار الواحد القدّوس بنى إسرائيل، لأنهم اختاروا الوحد خدور ونورتم. وغالوا فقالوا إن العهد الذى قطعه الله للشعب ملزم له للأبد، وأفضية يهود لذلك أزلية لن تتغير، وهذا العهد ليس عقدا، لأنه لايلزم إلا جانباً واحدا هو جانب الإنه المتعاقد، ولذلك فإن الشعب المختار حتى لو ضلّ عن سبيل الله، فلن يتخلّى عنه الله كلية، لأن حُبّ الله للشعب يغلب على عدالته، والشعب اليهودى هو الشخيناه -Shek كلية، لأن حُبّ الله للشعب يغلب على عدالته، والشعب اليهودى هو الشخيناه ولئن الماملة أو الحضرة الإلهية، وحضوره هو حضور إلهى، فحيثما يحلّ يكون الله. ولئن كان الشعب يعيش الزمنى أو النسبى، فإنه فى نفس الوقت يتغلغل فيه المطلق، وهو لذلك شعب مقدّس، وكل فرد فيه هو تجسيد للإرادة الإلهية، وهو نبى بالضرورة، ونبوة شعب اليهود لذلك نبوة مفتوحة، بل إن الشعب هو امتداد الله فى الأرض، والتوراة ليست الشريعة المكتوبة، ولكنها الشريعة الشفوية كذلك، أى تنبؤات الشعب.

و«الأرض المقدسة» هى «أرض الميعاد»، وعد الله بها إبراهيم ونسله، لأنه سبحانه صاحب ما يخلق، يوزعه على مشيئته، وقد ارتضت مشيئته أن تكون هذه الأرض لهذا الشعب، وهى مقدسة لأنها جزء من السماء والأرض اللذين فطرهما الله قبل بداية التاريخ، فهى خارج التاريخ، وهى «أرض الرب» «التى يقطن عليها الله» (يوشع ١٣/٨)، ولا إقامة لشريعته إلاّ عليها، وقد جاء فى التلمود «أن من يحيا خارجها لا إله له، والمؤمن فيها نبى»، وجاء فى سفر أشعيا «الشعب الساكن فيها مغفور الذنب» (٢٤/٣٣)، وهى «أرض المعاد» التى سيعود إليها اليهود بإرشاد الماسيح أو المهدى المنتظر فى آخر الزمان.

وتخلط اليهودية تاريخ الأرض والشعب بالتاريخ المقدّس، حتى ليبدو التاريخ وكأن الله قد حلّ فيه، وكأنه حوار بين المطلق والنسبى، فصارت بداية التاريخ هى العهد الذى قطعه الله على نفسه لإبراهيم، ونهايته ظهور الماسيح أو المهدى المنتظر وإقامة حكومته على الأرض، وبذلك يكون التاريخ كله هو تطور تحقيق المشيئة الإلهية، تلك

المشيئة التى ترتبط بشعب إسرائيل. وهو تطور فى خط مستقيم، يتجه نحو هدف أعلى وغاية نهائية، وفكرة التاريخ فى اليهودية من ثم مطلقة، تلغى أى معنى إنسانى له، وتُغرغه من كل جدل، وتركّزه فى الشعب اليهودى.

وفكرة الماسيع أو الماشيح رؤية أحادية قد تنطوى على التقدم نحو هدف أعلى، إلا أنها تقوم على الحتمية، حيث يأتي تدخل الله المستمر في التاريخ ضد الواقع ومن أجل نهاية سعيدة محسوبة هي دائما خلاص إسرائيل، خلّصهم في أول الأيام من النفي في مصر، وسيخلّصهم في آخر الزمان من النفي في كل مصر، وسيكون خلاصهم بإرشاد الماشيح، المسمّى المُخلّص لذلك، وبين البداية والنهاية «يد قوية وذراع ممدودة» تدفع التاريخ من الخارج، وتحرك البشر كالدُمَّى، ولذا قيل إن فلسفة التاريخ في اليهودية معادية للتاريخ أو لاتاريخية، ولعله بسبب هذه الفلسفة اللاعقلانية قيل إنه قد ضمرت لديهم الحاسة التاريخية، وذُوَى عندهم الإحساس بالزمان، وخلا تراثهم من المؤرخين من ذوى الأصالة، وحفل بالنزعات الطوباوية التي تنطلق من رُوِّي كونية تلغى الفوارق والحدود التاريخية بين الأشياء، فانعزلوا حضاريا ونفسيا، ووقفوا خارج التاريخ، ولم يكن أمامهم لذلك إلا العنف يتوسلون به لتجاوز الهوة بين المثال اللاتاريخي والواقع المتعين، حيث العنف هو الوسيلة اللامعقولة لفرض تصورات لا تاريخية على واقع تاريخي، وألغت لديهم الرغبة في العودة. ألغت الإحساس بالمكان والانتماء الجغرافيء فعاشوا داخل الجيتو كتعبير حضاري ونفسي عن عقلية تقف خارج الزمان والمكان، واشتغلوا . من منطلق هامشية وضعهم ـ بالتجارة البدائية التي هي نقل فائض السلم من مجتمع لآخر، وبمبادلة النقد والإقراض بالربا، وهي مهن هامشية لا تلعب أي دور في عملية الإنتاج التي هي في صميمها إضفاء البُعد الإنساني على الطبيعة في شكل تنظيم الإنتاج اجتماعيا، وكان ولَعُهم بالأرقام واشتغالهم بالحساب لأنها قمة الممارسة التجريدية لدور التاجر والمرابي، وامتد

التجريد ليشمل تصورهم للإله، فكان عندهم مطلقا، ولكنه المطلق الذاتى، أى الخاص بهم، فإله اليهود ليس ربّاً للعالمين كإله المسلمين مثلا، ولكنه إلههم هم وحدهم وخاصتهم. وقيل إنه تعبير عن العقلية اليهودية غير القادرة على الرؤية المركّبة، حيث النظرة الواحدية أو الأحادية تكاد تطبع تفكيرهم كله، فالإله عندهم واحد، وكذلك الشقب والديانة والتنزيل والتاريخ.

غير أننا نجد أن الإله الواحد يعبرون عنه في العبرية بإلوهيم Elohim وهي صيغة جمع تعنى الآلهة المتعددة، مما يسقط دعواهم في التوحيد والقول بأنهم أول الموحدين. وتحفل أسفارهم بعبارات تفيد أن اليهود مشركون ومجسمة ومشبهة، وكانوا أصل التجسيم في الإسلام، وقيل إن تصورهم للإله قد صاغه وضعهم الهامشي، وجاء تلفيقاً لتصورات الأمم التي عرفوها والمجتمعات التي عانوها، فاليهودي عبري أو عبراني، وهي كلمة تعنى «بدوي»، وقد كان العبرانيون رُحّل ينتقلون من مصر إلى مصر، طلباً للكلاً والماء، وفكرة الإله الواحد دون الآلهة الكثيرة أخذوها من ديانة أتون خلال تواجدهم في مصر، واسم يهوه Yahweh الذي أطلقوه على الإله ليعرفوه به دون غيره من آلهة الأمم، هو إحدى الصفات التي كان يطلقها المصريون على إلههم آمون رع، ومن بعده الإله أتون، ويعنى الاسم الموجود، فهو الإله الموجود أو الكائن. واسم أدُوني الماهم الذي أطلقوه كذلك على الإله هو نفسه اسم الإله المصرى أتون، وإلاه السورى أدونيس.

وفى كتابه «موسى والتوحيد» (من ترجمتنا) الذى عالج فيه عالم النفس اليهودى سيجموند فرويد مسألة التوحيد عند اليهود وأصوله التاريخية، يؤكد الصلة بين الديانتين المصرية واليهودية، ويقول إن اللفظ أدونى فى العبرية ربما يدل على أن اليهودية كانت فى الأصل ديانة أتون المصرى، اعتنقها اليهود خلال إقامتهم بمصر، وربما جاء خروجهم على النحو الدرامى الذى تصوره به التوراة نظراً لمقتل أخناتون

داعية أتون، وما تلا ذلك من فوضى أمنية، واضطهاد لكل من اعتنق هذه الديانة، وإزالة لكل ما تمثله. وإن المرء ليلفت نظرة فوراً الشبه القوى بين الديانتين المصرية واليهودية حيث أنهما تقولان بإله واحد، وتحرّمان لحم الخنزير وصناعة تماثيل للإله، وتأمران بالختان، وقد كانت لهذه الأركان في الديانة المصرية أسبابها التاريخية والاجتماعية، ولكنها في الديانة اليهودية تُطرَح كأوامر إلهية ليس لها أسباب معقولة. ويقول فرويد إن الإله السورى أدونيس ربما قد حلّ محل يهوه اليهودي في الفترة التي عرفت الامتزاج القوى بين الثقافة اليهودية وغيرها من ثقافات المنطقة. وإلى هذه الفترة كذلك يرجع استخدام لفظ بعل كاسم للإله، فكان بعل بريث أي رب العهد هو الاسم الذي عبدوه به في شكيم زمن القضاة. والبعل هو إله الكنعانيين، ويعتقدون أنه ابن الإله إيل. وإيل استخدمه اليهود كإسم للإله كذلك مع أنه إله كنعان، وكانوا ينسبون إليه فيقولون إيليا أي إلهي، وإيل بريث، أي إله العهد.

ويبدو من الواضح أن دخول هذه الأسماء الأجنبية في اللغة العبرية واكب المراحل التاريخية التي زاد فيها الاحتكاك الحضارى بين اليهود وغيرهم، وبعدت الشقة بينهم وبين التوحيد الذي دعا إليه إبراهيم وموسى، ولنلاحظ أنهم لم يبدأوا تدوين التوراة إلابعد نزولها بنحو سبعمائة سنة (أنظر توراة)، وقد تداول كتابتها الأحبار والربّانيون فأصابها منهم التحريف الثابت بالزيادة والنقصان والغلط. وكانت التوراة الجديدة أو المدونة انعكاسا لظروفهم النفسية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية، وبسبب هذه الظروف تباينت تصوراتهم الميتافيزيقية، وبينما نجدهم قد احتفظوا بالخط التوحيدي الإبراهيمي الموسوى في عبارات معدودة، فإنهم قد أضافوا بالتأكيد عبارات أخرى تتناقض والأولى. ولقد تصورا الإله حقيقة مطلقة، ولكنها كانت حقيقة لاتعلو على المادة، كونية كانت أو تاريخية، فلم يكن هذا في الواقع إلا امتداداً لما هو نسبى، أي امتداداً لوعي الأمة اليهودية بنفسها، فظل إلها قوميا مقصوراً عليهم، ولم يمنعهم ذلك امتداداً لوعي الأمة اليهودية بنفسها، فظل إلها قوميا مقصوراً عليهم، ولم يمنعهم ذلك

من قرار آلهة الأمم في فترات الاحتكاك الحضاري، فأقبلوا عليها وأقاموا لها لأنصاب، وذبحوا الذبائح، حتى قال فيهم إرميا «بعدد مدنك يا يهوذا صارت آلهتك» (۱۰/۱۱)، وظل تصورهم للربوبية في تعديل مستمر بفعل الثقافات الأجنبية.

ولعل أبرز هذه الثقافات كانت الثقافة الإسلامية، ولم ينشأ التوحيد اليهودى إلا في دائرة هذه الثقافة، ولكن الروح العامة للتوراة طبعت الفلسفة اليهودية بطابعها، فكانت هذه الفلسفة في أغلبها تقول بوحدة الوجود، وهي فلسغة حلولية تذهب إلى أن الله ليس إلا فعله، بمعنى أنه الطبيعة، والطبيعة باعتبارها طبيعة خلاقة، هي جوهر إلهي.

ويهذه الفلسفة الحلولية التي شاعت في الفكر اليهودي أمكنهم أن يفسروا التجسيم والتشبيه في التوراة، من أمثال العبارات «لاتقدر أن ترى وجهي» (الخروج ١٨/٣٣). و«فعلتم الشر في عيني الرب» (التثنية ٢٥/٤)، و«كأنهم يشتكون شرا في أذني الرب» (العدد ١١/١)، و «الرب يضحك» (المزمور ٢٢/٣٧)، إلى آخر ما في التوراة من أوصاف بشرية للإله تفيد أنه يأكل ويشرب، ويتعب ويستريح، ويضحك ويبكي، ويقطب ويحب ويكره، وينسى ويتذكر.

ودافع فلاسقتهم عن تهمة التجسيم التي رماهم بها الإسلاميون، بأن التجسيم منه كثير بالقرآن. ولكن شتّان بين إيراد القرآن لعبارات مثل يد الله فوق أيديهم، أو فثمة وجه الله، حيث أنها هنا على المجاز وليس على الحقيقة، ثم إن القرآن يقول في وصف الله حتى مع إيراد بعض الصفات مما يجتمع للبشر «ليس كمثله شيء». أي أنه ربما له وجه أو يد، ولكن ليس كيد أو كوجه البشر. وأين من ذلك قول اليهود في التوراة أن يعقوب قد عاين الله وصارعه ورفض أن يطلقه حتى يباركه: «بقى يعقوب وحده فصارعه رجل إلى مطلع الفجر، ورأى أنه لايقدر عليه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك أو تباركني، وسأله يعقوب وقال عرّفني اسمك، فقال له لم سؤالك عن اسمى،

وباركه هناك، وسمّى يعقوب الموضع فنوئيل قائلا: إنى رأيت الله وجها إلى وجه» (التكوين ٢٤/٣٢ - ٣٠).

وقد دافعت فرقة الربّانيين عندهم عن التجسيم حينما حاول بعض فلاسفتهم ممن نشأوا في دائرة الثقافة الإسلامية تقليد المسلمين ونفى الجسمية عن الإله، فقال المجسّمة الربّانيون إن الإله جسم، وأن نفى الجسمية عنه ينفى كذلك الجهة والحركة وهلما جرا، الأمر الذي يرتب الكثير من الشكوك في الشريعة ويرجعها متشابهة، ذلك أن بعث النبى انبنى على الوحى النازل إليه من السماء، وانبنى نزول الوحى من السماء على أن الله في السماء، وهكذا، وتأويل الشريعة على غير ظاهرها يمزقها ويبطل الحكمة المقصودة منها، ولو قلنا للجمهور إن الله موجود ليس بجسم، كالإسلاميين، لن يعقلوه، لأن الموجود عندهم هو المحسوس، والمعدوم عندهم غير المحسوس، ومن ثم يناسبهم جدا أن يقال إن الله جسم.

وذهب فريق إلى إثبات الجسمية، ولكنهم قالوا قولة الإسلاميين هو جسم ولكن ليس كمثلة شيء، وحاول هؤلاء التخلص من صيغة الجمع في العبارة ٢٦ الشهيرة من سفر التكوين الإصحاح الأول «لنصنع الإنسان على صورتنا كمثالنا» بالفلسفة الأرسطية من خلال فهم الإسلاميين لها، فقالوا إن الله قد خلق آدم ليس على صورته المادية، ولكنه عندما يطيعه يكون سيداً على الأشياء فيمكن أن يأتي بالمعجزات، والفكر الإنساني صورة إلهية، والإنسان يحاكى الله في فعل الخلق وهو يبذر ويزرع ويبني، مثلما أن الله هو الخالق والحافظ والقادر، وهذا هو المقصود بأنه صورة للإله. أما صيغة الجمع فالمقصود بها أن الله يوجه خطابه إلى العقل الفعال المنوط به فعل الخلق، فيكون المعنى أن الإله والعقل الفعال يصنعان الإنسان على مثاليهما. وإذن الخلق، فيكون المعنى أن الإله والعقل الفعال يصنعان الإنسان على مثاليهما. وإذن

وعلى أى الأحوال فإن القول بالتوحيد الصريح لم يقل به فلاسفتهم إلا بالتلقى عن

الإسلاميين، وقد دام بدوام هذا التلقى، وارتفع بارتفاعه، والفلسفة اليهودية المعاصرة حلولية وأبعد ما تكون عن التوحيد.

ومن الغريب أن مجسّمة المسلمين نقلوا التجسيم عن الربّانيين، وأوردوا أقوالهم فيه ومعارضة المعارضين، وتوسعوا في ذلك واختلفوا أشد الاختلاف، فيما كان سببا لما عرض للإسلام من فرق أنبأ عنها النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستفترق إليها أمته، ولولا هذه الأقوال نفسها لأعوزت المسيحية التربة، كما يقول برترائد رسل، التي نمت فيها بذور القول بالوهية المسيح أو بنوته إلالهية، ولما استطاع اليهودي شاول المدعو بولس الرسول أن يدعو هذه الدعوة ويجد لها المنصتين، ناهيك عن المؤمنين (أنظر كذلك الصهيونية والقبالة والحسيدية).



## يوحنا الحواري St. John

يوحنا بن رَبدَى، دعاه يسوع مع أخيه ليكونا من تلاميذه، وأمه سالومة كانت على الأرجح أخت مريم أم يسوع، وعند الصلب أوصاه المسيح بالعناية بأمه. وقيل هو صاحب الإنجيل المسمى باسمه، وهو أخطر الأناجيل الأربعة باتفاق الآراء، لأنه الإنجيل الذي تضمن ذِكْرا صريحا لألوهية المسيح، فهذه الألوهية هو نص إثباتها وركن الاستدلال فيها، وهو موضع مخالفتها لديانات التوحيد وأساس التباين بين هذه الديانة وتلك الديانات. واستدلوا على أن يوحنا الحوارى هو كاتبه بأن كاتب هذا الإنجيل لابد أن يكون يهوديا فلسطينيا، ويظهر هذا من معرفته التفصيلية لجغرافية فلسطين والأماكن المتعددة في أورشليم وتاريخ وعادات اليهود.

وقيل كاتبه يوحنا آخر لايمت الى ابن زيدى بصلة، واستدلوا على ذلك بلغته اليونانية الرصينة، والفلسفة اليونانية التى تشيع فيه، والتى تختلط فيها الرواقية والأفلوطينية بالهرمسية والغنوصية والمندائية، مما رجح القول أن يكون هذا

الإنجيل من تصنيف تلميذ من مدرسة الإسكندرية، خاصة أن الكثير من الفرق السيحية كانت تنكر هذا الإنجيل وجميع ما أسند إلى يوحنا.

وقالوا إنه لاشك مزوّر، أراد صاحبه مضادة اثنين من الحواريين بعضهما لبعض، وهما يوحنا ومتّى الحواريان، وادّعى هذا الكاتب المزّور فى متن الكتاب أنه هو الحوارى الذى يحبه المسيح، واستخدم لذلك ضمير المتكلم الجمع ليوحى بأنه هو، وأخذت الكنيسة عبارته على علاّتها، وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحوارى، ووضعت اسمه على الكتاب نصا، مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا.

ولايخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التى لا رابطة بينها وبين من نسبت إليه، ففى العبارة الرابعة والعشرين من الباب الحادى والعشرين منه «هذا هو التلميذ الذى يشهد بهذا وكتب هذا ويعلم أن شهادته حق»، فتحدّث كاتبه فى حق يوحنا بضمير الغائب، فعلم أنه غير يوحنا.

ورد العلماء إحدى عشرة آية مسن أول الباب الثامن لم توجد في الترجمة السريانية، وعندما كتبوا شروحا على هذا الإنجيل لم يشرحوا هذه الآيات، ولم ينقلوها في شروحهم وتحيروا في تفسير الاختلافات بين آيات هذا الإنجيل والأناجيل الثلاثة الأخرى، ففي الباب الأولى منه أرسل اليهود الكهنة واللاويون يسألون يوحنا المعمدان: من أنت؟ وقالوا أأنت إيليا، فقال لست أنا بإيليا. وفي الآية الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل متى ورد قول المسيح في حق يوحنا المعمدان «وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي»، ثم في الباب السابع عشر من إنجيل متى سأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولاً، فأجاب يسوع أن إيليا يأتي أولاً ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا كل يأتي أولاً ويرد كل شيء، ولكني أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا كل مأرادوا، حيننذ فَهِم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان»، فعُلِم من إنجيل متى أن يوحنا المعمدان قد أنكر أنه إيليا، بينما أكد المسيح في رواية إنجيل متى أنه إيليا،

فيلزم التناقض في قول يوحنا والمسيح في الإنجيلين.

وفى رواية إيمان الحواريين كتب متّى ومرقص: أن عيسى لقى بطرس وأندراوس ويعقوب ويوحنا على بحر الجليل ودعهم إلى الإيمان فتبعوه، وكتب يوحنا: أنه لقيهم إلاّ يعقوب عند عبر الأردن. وقال متى ومرقس أنه لقى أولا بطرس وأندراوس على بحر الجليل، ثم لقى بعد زمان قليل يعقوب ويوحنا على هذا البحر، وقال يوحنا أن يوحنا وأندراوس لقياه أولاً فى قرب عبر الأردن، ثم جاء بطرس بهداية أخيه أندراوس، ثم فى الغد لمّا أراد يسوع أن يخرج إلى الجليل لقى فيلبس، ثم جاء نثنائيل بهداية فيلبس، ولم يذكر يعقوب. وقال متّى ومرقس: إنه لمّا لقيهم كانوا مشتغلين بإلقاء الشبكة وإصلاحها. ولم يذكر يوحنا الشبكة بل ذكر أن يوحنا وأندراوس سمعا وصنف عيسى من يوحنا العمدان، وجاءا إلى عيسى، ثم جاء بطرس بهداية أخيه.

وفى رواية تعميد المسيح قال متى إن يوحنا المعمدان قال له إنى أحتاج أن أعتمد منك، وأنت تأتى إلى مم اعتمد يسوع منه وصعد من الماء فنزل عليه الروح مثل حمامة. وفى الباب الأول من إنجيل يوحنا أن المعمدان لم يكن يعرفه، وعرفه بنزول الروح مثل حمامة، وفى الباب الحادى عشر من إنجيل متى أنه لما سمع المعمدان بأعمال المسيح أرسل تلميذين إليه يسألانه أنت هو الآتى أم ننتظر آخر، فعلم من الأول أن المعمدان كان يعرف قبل نزول الروح، ومن الثانى لم يعرف إلا بعد نزول الروح، ومن الثالث أنه لم يعرف إلا بعد نزول الروح أيضا. وفى الباب الخامس من إنجيل يوحنا أن المسيح قال «إن كنت أشهد لنفسى فشهادتى ليست حقا»، وفى الباب الثامن منه «وإن كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق»، فتناقض المسيح مع نفسه.

وكتب يوحنا في نهاية إنجيله «وأشياء أخرى كثيرة صنعها يسوع إن كُتِبت واحدة واحدة فلست أظن أن العالم نفسه يسع المكتوبة»، في حين كتب مرقس في إنجيله في الباب السابع أنه أبرأ واحداً كان أصم أبكم، وبالغ متّى في الباب الخامس عشر

القدمين، وأن المعترضين كانوا يهوذا فقط، وأن ثمن الطيب يقدر بثلاثمثة دينار، يينما قال مرقس إنه كان قبل الفصح بيومين في بيت سمعان، وكانت الإفاضة على الرأس، والمعترضون كانوا أناسا من الحاضرين، وقال متى عنهم إنهم كانوا التلاميذ، وقدّر مرقس زجاجة الطيب بأكثر من ثلاثمئة دينار.

وفى الآية الثالثة عشرة من الباب الثالث قال يوحنا« ليس أحد صعد إلى السماء إلا الذى نزل من السماء ابن الله الذى هو فى السماء»، وهذا غلط لأن أخنوخ وإيليا رُفعا إلى السماء وصعدا إليها كما هو مصرح فى الباب الخامس من سفر التكوين والباب الثانى من سفر الملوك الثانى.

وذكر يوحنا على لسان المسيح قوله في الباب الأول «ترون السماء مفتوحة وملائكة الله يصعدون وينزلون على ابن الإنسان»، وهذا غلط لأنه لم يحدث أن قال أحد أنه رأى السماء مفتوحة والملائكة صاعدة نازلة.

وفى الباب الرابع عشر قال يوحنا «من يؤمن بى فالأعمال التى أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها» وما سمعنا أن أحداً من المسيحيين عمل عملا أعظم مما عمل المسيح.

ولكل هذه الأسباب قيل إن يوحنا الحوارى لا يمكن أن يكون كاتب هذا الإنجيل، لأن الأناجيل قيل إنها كُتبت بوحّى من الله، ولا يمكن أن يكون الوحى من الله ويخطئ كاتبه.

وقيل إن يوحنا هذا كتبه لغرض خاص، وهو أن بعض الناس كانت قد غلبت عندهم فكرة أن المسيح ليس بإله، وأن كثيراً من الفرق الشرقية كانت تقرر ذلك، فطُلِب إلى يوحنا أن يكتب إنجيلا يتضمن بيان هذه الألوهية فكتب هذا الإنجيل.

وقال بعضهم إن يوحنا صنّف إنجيله بطلب من أساقفة كنائس آسيا وغيرها، بسبب أن شيربنطوس وأييسون وجماعتهما كانوا يعلّمون المسيحية بأن المسيح ليس إلا إنسانا، فطلبوا منه إثبات ألوهية المسيح وذكر ما أهمله متّى ومرقس ولوقا فى أناجيلهم، وهذا أمر يعتبر من قائليه اعترافا بعدم وجود نصّ فى الأناجيل الثلاثة السابقة على يوحنا بألوهية المسيح، أو هى كانت فى زمن يوحنا على الأقل ليس فيها ما يستدل منه على ألوهية المسيح، ولما كان الأساقفة قد اعتنقوا ألوهية المسيح قبل وجود مايقوم على ذلك فى أناجيلهم، فإنهم اتجهوا إلى المدعو يوحنا يكتب لهم ما يحتّجون به على خصومهم، وإلا فما بالهم لم يقنعوا برسائل رسلهم التى كُتبت فى يحتّجون به على خصومهم، وإلا فما بالهم لم يقنعوا برسائل رسلهم التى كُتبت فى الإنجيل، وفيها ما ينبئ عن ألوهية المسيح ويعلنها. فلا شك إذن أن هذا الإنجيل منحول على الحوارى يوحنا، وهذا ما حدا بعلمائهم الذين اشتركوا فى كتابة دائرة المعارف البريطانية أن يرجحوا أن مؤلفه لا بد أن يكون على الأرجح من تلاميذ يوحنا، وأنهم كتبوه فى إحدى البلاد الشرقية، وربما إفسوس، فى نهاية تلاميذ يوحنا، وأنهم كتبوه فى إحدى البلاد الشرقية، وربما إفسوس، فى نهاية القرن الأول البلادي.



## يوحنا المعمدان John the Baptist

يوحنا، أو يحيى، الصيغة العربية للاسم يوحنا فى أسفار الأبو كريفا والعهد الجديد، وهو يحيى بن زكريا، أمه اليصابات، «صوت صارخ فى البرية» (يوحنا، الفصل الأول)، أى مصلح دينى واجتماعى، عمله تبكيت الناس، داعيا إياهم إلى التوبة، مبشراً بالخلاص على المسيح القادم، «تعطى شعبه علم (بكسر العين) الخلاص» (لوقا، الفصل الثانى)، يقول «توبوا فقد اقترب ملكوت السماوات، وأعدوا طريق الرب، واجعلوا سبله قويمة» (متّى، الفصل الثالث). روى له أبوه رسالة الملاك التى تلقاها عند مولده «يكون عظيما أمام الرب، ولايشرب الخمر ولا مُسكر، ويمتلىء من الروح القدس وهو فى بطن أمه، ويرد كثيرين من بنى إسرائيل إلى الرب إلههم، وهو يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ليرد قلوب الآباء إلى الأبناء، والعصاة إلى حكمة

الأبرياء، ويعد لرب شعبا كاملا» (إنجيل لوقاء الفصل الأول)، فكانت حياته مصداقا للبشارة، وفلسفته هي نفس فلسفة الفرقة الأسينية، عاش مظهم ناسكاً زاهدا، ساعيا لإخضاع نفسه والسيطرة عليها بالصوم والتذلل، حاذيا حذو إيليا النبي في ارتداء عباءة من وبر، شاداً على حقويه منطقة من الجلد، طعامه الجراد والعسل البري، ورسالته التوبة والمعمودية، ولذا ردوا إليه أصل التصوف، وكانت المعمودية اليهودية تقوم على الاغتسال والتطهر، فأضفي عليها بُعداً اجتماعيا، وعمن مفهومها الروحي: «أشروا ثمرا يليق بالتوبة، ولا يخطر ببالكم أن تقولوا في نفوسكم أن أبانا إبراهيم، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولاداً لإبراهيم. الفأس قد وضعت على أصل الشجرة، فكل شجرة لا تثمر ثمرة جيدة تُقطع وتُلقى في الناس (متى، الفصل الثالث) ، فقرن التوبة بالعمل، وأبطل أسطورة شعب الله المختار والشعب المقدس وتوارث القداسة، بأن أدخل المهتدين إلى الدين اليهودي، وعمدهم بصرف النظر عن جنسهم وطبقتهم.

وهذا الخروج إلى العالمية، وأفكاره الثورية الدينية والاجتماعية، هى التى عجّلت بصدامه مع السلطة، فقضى بسبب ظاهرى هو دسيسة هيروديا وابنتها سالومه فى القصة المشهورة.

وإن المتأمل لقصة يوحنا في الأناجيل التي كتبها يهود مسيحيون ليلحظ أن الاختلاف شديد في روايتها، الأمر الذي ينقضها جميعا، ففي الهاب الأول من إنجيل يوحنا المعودان يسألوه: من يوحنا المعودان يسألوه: من أنت، أأنت إيليا، فقال لست أنا إيليا. وفي العبارة الرابعة عشرة من الباب الحادي عشر من إنجيل متى قول عيسى في حق يوحنا« وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتي». وفي الباب السابع عشر من إنجيل متى «سأله تلاميذه قائلين فلماذا يقول الكتبة أن إيليا ينبغي أن يأتي أولاً، فأجاب يسوع أن إيليا يأتي أولاً ويردّ كل

شيئ، ولكنى أقول لكم أن إيليا قد جاء ولم يعرفوه، بل عملوا به كل ما أرادوا. كذلك ابن الإنسان أيضا سوف يتألم منهم، وحينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان» فعلم من العبارتين أن يوحنا هو إيليا الموعود، وبذلك يكون يوحنا قد قال عن نفسه أنه ليس إيليا، وقال المسيح إنه إيليا.

وفى الباب الثالث من إنجيل متى جاء عيسى إلى يوحنا يعمده، فمنعه يوحنا قائلا «أنا المحتاج أن اعتمد منك، وأنت تأتى إلى فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء فانفتحت له السماوات، ورأى روح الله نازلاً مثل حمامة وحالاً عليه وفى الباب الأول من إنجيل يوحنا إلى رأيت الروح مثل حمامة قد نزل من السماء واستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه لكن الذى أرسلنى لأعمد بالماء، هو قال لى أن الذى ترى الروح ينزل ويستقر عليه هو الذى يعمد الروح القدس وفى الباب الحادى عشر من إنجيل متى أن يوحنا لما سمع بأعمال المسيح أرسل تلميذين إليه وقال له أأنت الآتى أم ننتظر آخر، فعلم من الأول أن يوحنا كان يعرف نزول الروح، ومن الثانى ما عَرَف إلا بعد نزول الروح أيضا.

ويُعلَم من الباب السادس من إنجيل مرقس أن هيرودس كان قد أمسك يوحنا وأوثقة وطرحه في سجن من أجل هيروديا امرأة فيلبس أخيه»، وهذا غلط، لأن اسم زوج هيردوديا كان هيرودس أيضا لا فيلبس كما صبرح يوسيفس في الباب الخامس من الكتاب الثامن عشر من تاريخه. ونفس الغلطة نجدها في الباب الثالث من إنجيل لوقا، وفي الباب السادس من إنجيل مرقس.

فإذا كان هذا التناقض والغلط في بعض رواية الإنجيليين عن يوحنا، وهي المصدر اليهودى الوحيد لسيرته وفكره، فإنه يكون من الخطأ أن نعول كثيرا على بقية روايتهم عنه.



## اليوذعانية Yudghanites

فرقة يُنسبون إلى يوذعان الهمدائي وكان اسمه يهوذا، وهم من القراعين الأوائل، زعموا أن للتوارة ظاهراً وباطنا، وتنزيلاً وتأويلاً، وخالفوا بتأويلاتهم عامة اليهود، وخالفوهم في التشبيه، ومالوا إلى القدر، وأثبتوا الفعل حقيقة للعبد، وقدروا الثواب والعقاب عليه، وشددوا في ذلك.

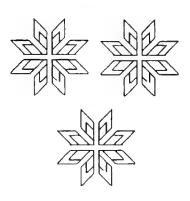

نمت بحمد الله وكرمه موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية

«جميع الحقوق محفوظة للمؤلف»

## فهرس موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية

- مقدمة ودراسة في الفلسفة والتصوف اليهوديين، وفي تأثير الثقافة الإسلامية في الفكر اليهودي هو فكر منّفي، اليهودي عند الفلاسفة الأوائل، وأصل تسمية اليهود، وأن الفكر اليهودي هو فكر منّفي، وحقيقة علم اليهودية إلخ

عن

#### باب الألف

| Abrahamites ص                                 | - الإبراهيميون                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Y£ - Abrabanel                                | -أبرابائيل (يهودا) المعروف بليون العبرى |
| Yo - Abravanel                                | - أبرابانيل (إسحق)                      |
| Y\- Ibn Ahktab                                | - إبن أخطب (حيّ)                        |
| YV - Ben Elijah                               | – إبن إلياس (هارون)                     |
| YA - Ibn Tamim                                | - إبن تميم (دوناش)                      |
| Y1 - Ibn Gabirol- Avicebrol                   | - إبن جبريٰل (سليمان)                   |
| <ul><li>T - Ben Gershon- Gersonides</li></ul> | - إبن جرشون (لأوى)                      |
| ۳۱ – Ibn Hephni                               | - إبن حفني (شموثيل)                     |
| ۳۱ - Ben Hiyya                                | - إن حيًّا (إبراهيم)                    |
| TY - Ibn Da'ud                                | - إبن داؤد (إبراهيم)                    |
| TT - Ben David                                | <ul> <li>إن داود (اليعان)</li> </ul>    |
| ۳۳ – Ibn Saba                                 | - إبن سبأ (عبد الله)                    |
| TT - Ibn Salam                                | - إبن سيلام (عبد الله)                  |
| ۳٤ - Ibn al- Sawda                            | - إبن السوداء (عبد الله)                |
| Yo - Ben Samuel                               | - إبن شموئيل (هليل)                     |
| <b>™</b> - Ibn Tzaddik                        | - إبن صدّيق (يوسف)                      |
| ۳۱ – Ibn Ezra                                 | - اِبن عزرا (موسی)                      |
| ۳۷ - Ibn Paquda                               | - إبن فاقوده (باهي)                     |
| TV - Ibn Kammuna                              | - إبن كمونه (سعد)                       |
| ۳۸ - Ibn Latif                                | - إبن لطيف (إسحق)                       |
| ۳۸ - Ibn Munabbih                             | - إبن منبه (وهب)                        |
| TI - Ben Moses                                | - إبن موسى (إبراهيم)                    |
| TI – Ben Maimon                               | - اِبن میمون (موس <b>ی</b> )            |
| ٤٥ - Ibn Waqar                                | - إبن وقار (يوسف)                       |
| ۱۵ - Solomon Maimon                           | - إبن يشوع (سليمان)                     |

| ٤٦- Ben Jacob    |           | - إبن يعقوب (نسيم)                  |
|------------------|-----------|-------------------------------------|
| Ela Hibat Allaha |           | - أبو البركات (هبة الله)            |
| EA - Ebionites   |           | - الأبيونيون                        |
| Eq - Ahad HA- Am |           | – أجد العامة                        |
| • - Edomisn      |           | – الأدومية                          |
| o\ - Arama       |           | <b>- أ</b> رام                      |
| oY - Aristobolus |           | – أريستو بولوس                      |
| ۲ – Israeli      |           | - إسرائيلي                          |
| o & - Israelites |           | - إسرائيليات<br>نَّهُ               |
| •7- Essenes      |           | - الأسينيون<br>                     |
| ov - Ophites     |           | - الأفعويون<br>م                    |
| oA - Da Costa    |           | - أكوستا                            |
| ¬·- Albo         |           | - ألبو (يوسف)<br>                   |
| \\ - Alphans     |           | – الألفانية<br>                     |
| 71 – Alexander   |           | - الكسندر (شموثيل)                  |
| 77 -             | باب الباء |                                     |
| ۱۳ - Mutabiltiy  |           | - البداء                            |
| W - Bedersi      |           | - البديرس <b>ي</b> (يدايا)          |
| W - Bergson      |           | - برجسون (هنری)                     |
| ٦٧ - Bergman     |           | - برجمان (شموئيل)                   |
| W = Berlin       |           | - برلين (أشعيا)                     |
| 71 - Barnabas    |           | - برنابا الرسول                     |
| V£ - Brunschvig  |           | - برنشڤيك (ليون)                    |
| Vo - Brunner     |           | <ul> <li>برونر (ليوبولد)</li> </ul> |
| VI - Al-Basir    |           | – البصير (يوسف)                     |
| ۷٦ - Shem Tov    |           | - بعل شمطوب                         |
| VA - Albalag     |           | – البلج (إسحق)                      |
| V1 - Bloch       |           | - بلوخ (إرنست)                      |
| V1 - Buber       |           | - بوبر (مارتن)                      |
| A\ - Popper      |           | - بوہر (یوسف)                       |
| At - Boethusians |           | - البيثيون                          |
| A&'- St. Paul    |           | - بولس الرسول                       |
|                  |           |                                     |

| AA - Baumgardt                        |              | - بومجارت (داود)          |
|---------------------------------------|--------------|---------------------------|
| A9 - La Pyrere                        |              | - البيرير (إسحق)          |
| 11-                                   | باب التاء    |                           |
| عم\ Talmudism                         | • •          | - التلمودية               |
| ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ ¶ |              | - التوراة                 |
| \ · V -                               | باب الماء    |                           |
| \.v - Hasidism                        | • • •        | - الحصيدية                |
| <b>\\\ -</b> Hai                      |              | - ح <b>ی</b>              |
| \\Y <b>-</b>                          | باب الدال    |                           |
| \\Y Doran                             | <b>U</b> + 4 | - دوران (إسحق)            |
| \\Y - Doenmeh                         |              | -الدونمة                  |
| 110 -                                 | ياب الراء    |                           |
| \\o = Rabbinites                      | • • • •      | - الربانيرن               |
| \\\\ - Rosenzweig                     |              | - روزنز قایج (فرانز)      |
| <b>\\</b> A -                         | ہاب الزاص    |                           |
| NA - Aldabi                           |              | - الزاب <b>ي (مائير)</b>  |
| 114 -                                 | باب السين    |                           |
| 114 - Samaritans                      | <b>-</b>     | – السامرية                |
| ۱۳۰ - Saint-Simonism                  |              | – السانيهومي <b>ة</b>     |
| \٣\ - Sabism                          |              | - السبئية                 |
| YE - Spinoza                          |              | – سبينوزا                 |
| \TT - Saadiah                         |              | - سعدى الفيوم <b>ي</b>    |
| \TT - Samau'al                        |              | – السموءل المغرب <b>ي</b> |
| 178 -                                 | باب الشين    |                           |
| \TE - Shabbateans                     |              | - الشباتي <b>ة</b>        |
| 177 - Steinheim                       |              | - شتانهایم (سلیمان)       |
| 177 - Shestov                         |              | - شىستوف (لاوى)           |
| 17V - Sampsaeans                      |              | – الشماسون                |
| \{                                    | باب الصاد    |                           |
| \€ - Sadducees                        | • •          | - الصدوقية                |
| 189 – Zaddikism                       |              | - الصديقية                |
| 141 - Zionism                         |              | - الصهيون <b>ية</b>       |
|                                       |              |                           |

| ۵۵م                                    | باب العين |                                |
|----------------------------------------|-----------|--------------------------------|
| ۱٤٥ - Aknin                            |           | – عقنين (يوسف)                 |
| \20 - Ananites                         |           | —ين <i>ريو</i> )<br>– العنانية |
| 187 - Isawits                          |           | - العيسوية                     |
| ۱٤٧ - اعظ ۱۶۵ - ۱۶۵ مر ۱٤٧<br>من       | 1 - 11 1  | <del>2,</del> .                |
| مرابع<br>۱٤٧ - Witgenstein             | باب الغاء | - فتجنشتاين                    |
| \o\ - Frankists                        |           | - الفرنكيون                    |
| \oY - Freud                            |           | - فروید<br>-                   |
| 17 Pharisees                           |           | ىت<br>- الفريسيون              |
| 171 - Falaquera                        |           | حد دی<br>- فلقاری              |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ |           | ټ<br>− فورمستشر                |
| \7r - Weil                             |           | - <b>ق</b> یل                  |
| NE - Philo                             |           | <br>- فيلون                    |
| ۱٦٨٥                                   | باب القاف |                                |
| ۱٦٨ - Kaplan                           | نان الطاق | – قابلان                       |
| 131 - Kabbalah                         |           | - القبالة                      |
| vvv - Karaites                         |           | – القرّاءون                    |
| NVA - Al-Kurzi                         |           | - القرظ <b>ي</b>               |
| NA - Kirkisani                         |           | - القرقشاوي                    |
| W - Crescas                            |           | – قريشقش                       |
| ۱۸۱ - Caspi                            |           | – قصبی                         |
| \A\ - Zealots                          |           | - القنائية                     |
| م١٨٣                                   | باب الكاف |                                |
| \AT - Krochmal                         |           | - كروخمال (نحمان)              |
| NAE - Elkesaites                       |           | - الكسائيون                    |
| ነለኔ - Ka'b al- Ahbar                   |           | - كعب الأحبار                  |
| NAA - Cohen                            |           | - كوهين (هيرمان)               |
| من۱۹۰                                  | باب اللام |                                |
| N Ha Levi                              |           | - اللاوى (موسى)                |
| N Ha Levi                              |           | - اللاوي (يهوذا)               |
| 197 - Luruia                           |           | - لوريا (إسحق)                 |
| 118 - Luzzatto                         |           | - لوزاتو (شموئيل)              |

ص

| 110 -        | Lewin             |           | - ليڤن (كورت)                    |
|--------------|-------------------|-----------|----------------------------------|
| 117-         | Leone Ebreo       |           | ۔ در ہوں۔<br>- یوں نصری          |
| من۱۹۷        |                   | باب الهيم |                                  |
| 117 -        | Marx              | F-0       | <ul> <li>ماركس (كارل)</li> </ul> |
| 111 -        | Marcuse           |           | - ماركوزه                        |
| ۲.۳ –        | St. Mathew        |           | - متى (الرسول)                   |
| Y\0 -        | St. Marcus        |           | - مرقس (الرسول)                  |
| <b>YYA</b> - | Messianism        |           | - المسيحانية                     |
| YYY -        | Anthropomorphists |           | - المشبهة                        |
| YY0 -        | Baptists          |           | - المغتسلة                       |
| YY0 -        | Maquaribat        |           | - المقاربة                       |
| <b>TT7</b> - | Al Mukammas       |           | – المقمص (داود)                  |
|              | Waverers          |           | - المنافقون                      |
|              | Mandaeans         |           | -المندائية                       |
|              | Mendelssohn       |           | – مندلسون                        |
|              | Messiah           |           | - المهدى المنتظر                 |
|              | Del Medigo        |           | – الميديجو (اليشع)               |
| ص۲۳۵         |                   | باب النون |                                  |
|              | Narboni           | U, +      | - الناربوني                      |
|              | Abrogation        |           | - النسخ                          |
| <b>۲۳7</b> – | Nazarenes         |           | - النصاري                        |
|              |                   | باب الهاء |                                  |
| <b>۲۳۸</b> – |                   |           | - هس (موسی)                      |
|              | Hirsch            |           | - هيرش (شمشون)                   |
| _            | Hirsch            |           | - هيرش (شموئيل)                  |
| من٢٤٢        |                   | باب الياء | 4 ·                              |
|              | Japheth           | - , -     | - ياف <i>ث</i> (أبو على)<br>     |
|              | Judaism           |           | - اليهودية                       |
|              | ST. John          |           | - يوحنا (الرسول)                 |
|              | John the Baptist  |           | - يوحنا المعمدان<br>             |
| YoX -        | Yudghanites       |           | - اليوذعانية                     |

دتم الفهرس بحيد الله، «جميع الحقوق محفوظة للمؤلف،

#### بعض مؤلفات الدكتور الحفنى في الفلسفة وعلم النفس

- موسوعة الفلسفة.
- المعجم الفلسفي- عربي- إنجليزي- فرنسي- ألماني- لاتيني.
  - قوت القلوب لأبى طالب المكيّ. تحقيق.
- الموسوعة الصوفية: أعلام التصوف والمنكرين عليه والطرق الصوفية.
  - المعجم الصوفي: الشامل لمفاهيم ومصطلحات وألفاظ الصوفية.
- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية: الموسوعة الجامعة للفكر الدينى اليهودي،
   والأصول التوراتية والتلمودية للمذاهب اليهودية الكبرى في الفلسفة والدين
   والتصوف، ونقد هذه المذاهب والرد عليها.
  - رابعة العدوية إمامة المحزونين والعاشقين.
  - الإمام الفيلسوف حجة الحق الشاعر عمر الخيام والرباعيات.
- موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات الإسلامية منذ السبئية حتى جماعات الإخوان المسلمين وأنصار السنة والجهاد وغيرهم.
  - فرق الشيعة للنوبختي والقمّي. تحقيق ودراسة.
  - البراهين العقلية على وجود الله والردّ على المنكرين والملحدين والطبيعيين.
    - موسوعة علم النفس والتحليل النفسي.
    - موسوعة السيكولوچيات: علم النفس في حياتنا اليومية.
    - معجم التحليل النفسى: عربي- إنجليزي- فرنسي- ألماني.
      - موسوعة الطب النفسي (مجلدان).
        - الموسوعة النفسية الجنسية.
        - موسوعة أعلام علم النفس.
        - موسوعة مدارس علم النفس.
          - تفسير الأحلام لفرويد.
          - التحليل النفسى للأحلام.
          - ما فوق مبدأ اللذة لفرويد.
      - الحب والحرب والموت والحضارة لفرويد.
        - موسى والتوحيد لفرويد.
          - التعريفات للجرحاني.
  - تعبير الرؤيا لإرطميدودوس الإفسى وترجمة حنين بن إسحق- تحقيق ودراسة.
    - تعبير المنام لعمر الخيام- تحقيقق ودارسة.

# Encyclopedia of Jewish PHILOSOPHERS

& Mystics

Dr. Abdel Monem Alhefnee

Madbouli Bookshop

مكتبةمكبولم